

ڪانين الاِمَاماَکِکَامِدالغزالِیَالطّوسِی

ؖٛٛڝۼڣؽ۬ۏ الدَّكَوُرالشَيَّخُ عَلَى شَيْلَى مِهَا القَبَّالِيُّ

دار ادياء العلور



للإَمْنَامُ الْجُنْحُنِي الْعُلُوسِيُّ اللَّطُوسِيُّ اللَّطُوسِيُّ النَّوْتِيَةِ وَهِ هِزَةِ

تجقيق الدكتوراليَّن محمَّدرَشِيْدرضَا القبَّاني الشَّاذالشَّرَيَة الإسلامَيَة بكينَة الجُعُون في إليَّة بروت البريثة

دار ادیاء العلوم

Bullion to the feet to the

## بيرالله الخالج المجار

## مُقَدِّمَة ٱلْحَقِق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتَم الأنبياء والمرسلين وبعد:

فهذا كتأب «جواهر القرآن » للإمام الغزالي رضي الله عنه، أبرز فيه رحمه الله تعالى جواهر القرآن، ونبَّهَ على الغَوْصِ في مُحيطه، والإفادة من جواهرِه، والطَّفَرِ بِنفائِسه، للفوز بِخَيْرِ الدُنيا والآخرة، فهو كتاب يدل عنوانَّهُ على نفاسةِ موضوعه وشرف مضمونه ورفعة غايَتِه.

#### عملي في هذا الكتاب

عندما وقمت بين يدي نسخة هذا الكتاب وجدتُ غالبها متصل الأسطر، غير مُجزَّاً الفَقَرات، فعمدت إلى تجزئَةِ الكتاب في فَقَرات، وضبَطتُ الشَّكل فيها، ورتبت سَرْدَ آياتِ القرآن، خصوصاً عند بيان الغزالي لنَمَط جواهر القرآن ونَمَط دُرَرِه، فذكرت في أول السطر في كل نَمَط عدد آيات الجواهر من كل سورة، ثم أتبعتُ ذلك بالآيات نفسها، مُبْتَدِئاً بكل مجموعة منها في السورة من أول السطر أيضاً.

الطبعت الشالثة الاا هـ - ١٩٩٠م

جُمَّوق الطَبْع مَحَنُوطة لدَار إحياء العُلوم صُ.ب: ٥٧٥١ - بَيرُوت ، لبُسُنان

## 

الإمام الغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الملقب حجة الإسلام، زين الدين الطوسي، الفقيه الثافعي(١)، ولد بطوس(٢)، سنة خسين وأربعائة.

ويحكى أن والده كان صالحاً ، لا يأكل إلا من كسب يده ، يعمل في غزل الصوف ويبيعه في دكانه؛ ولما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف ومن أهل الخير وقال له: إن لي لتأسناً عظياً على تعلم الخط ، وأشتهي استدراك ما فاتني في ولديَّ هذين ، فعلمها ، ولا عليك أن تنفِذ في ذلك جميع ما أخلفه لهما . فلم مات أقبل الصوفي على تعليمها إلى أن في ذلك النزر اليسير الذي خلفه لهما أبوها ، فقال لهما: إعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما ، وأنا رجل من الفقر ، لا مال لي أواسيكما به ، فأرى أن تلجأ الي مدرسة ، فإنكما من طلبة العلم ، فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما ، ففعلا ذلك ، وكان هو السبب في سعادتها وعلو درجتها . وكان

ثم عمدت إلى الأحاديث النبوية التي ذكرها الغزالي في مقدمة كتابه فأشرت في هامش هذه الطبعة إلى موضع روايتها في كتب الحديث؛ كما عمدت إلى الآيات القرآنية فأشرت إلى رقم كل آية ومؤضعها من السورة؛ كما عمدت أيضاً إلى الكلمات الصعبة في الكتاب فشرحت معناها من كتب اللغة.

ولا أدعي الكمال في عملي ذلك كله، إنما هي محاولة لتقديم هذا الكتاب في صورة تُسهّل على القارىء مطالعة الكتاب والإفادة من موضوعه.

وقد اعتمدتُ في ضبط هذا الكتاب وإخراجه على النسخة المطبوعة بالمكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، بأول شارع محمد علي بمصر – القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٥٢ هـ = ١٩٣٣م. والله وليُّ التوفيق.

محمد رشيد رضا القباني

بيروت في أول رجب الخير ١٤٠٤ هجرية. الموافق للأول من نيسان ١٩٨٤ م.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان ٤ / ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) طوس: مدينة في « خراسان » من بلاد فارس.

الغزالي يحكي ذلك ويقول: طلبنا العلم لغير الله فأبيي أن يكون إلا لله.

وقد كان والد الغزالي رحمه الله يطوف على المتفقّهة، ويجالسهم، ويتوفّر على خدمتهم، ويجدُّ في الإحسان إليهم، والنفقة بما يكنه عليهم، وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرَّع، وسأل الله أن يرزقه ابناً واعظاً، ويجعله فقيهاً، فاستجاب الله دعْوَيَيه، أما أبو حامد فكان أفقه أقرائه، وإمام أهل زمانه؛ وأما أحمد فكان واعظاً، تلينُ الصُمُّ الصخور عند سماع تحذيره، وترتعد فرائصُ الحاضرين في مجالس تذكيره (١٠).

قرأ الغزالي في صباه طرفاً من الفقه على أحمد محمد الراذكاني (٢)، ثم قدم بعد ذلك إلى نيسابور، ولازم إمام الحرَمَيْن أبي المعالي الجُويني، وجداً واجتهد حتى برع في المذهب، والخلاف، والجدل، والمنطق، وقرأ الحكمة، والفلسفة، وأحكم كل ذلك، وفهم كلام أهل هذه العلوم، وتصدى للردّ عليهم وإبطال دعاويهم، وصناً في كل فن من هذه العلوم كُتباً أحسنَ تأليفها، وأجاد وضعها.

وكان الغزالي رضي الله عنه شديد الذكاء ، سديد النظر ، قويَّ الحافظة ، بعيد الغَوْر ، غوَّاصاً على المعانى ، مُناظِراً مِحْجاجاً (٣).

ولما مات إمام الحرَّمَيْن « الجُويْني » خرج الغزالي قاصداً الوزير « نظام الملك ». وكان مجلسه مجمع أهل العلم، فناظر الأثمة العلماء في مجلسه، وظهر كلامه عليهم، واعترفوا بفضله، وتلقاه الصاحب بالتعظيم والتبجيل، وولاه تدريس مدرسته « النظامية » ببغداد سنة أربع وثمانين وأربعائة (١٠)، فقدمها تدريس مدرسته « النظامية » ببغداد سنة أربع وثمانين وأربعائة (١٠)، فقدمها

في تجمُّل كبير، وتلقَّاهُ الناس، ونفذت كلمته، وعظمت حشمته حتى غلبت على حَشمة الأَمراء والوزراء (١)، وأعجب الخلق حسُ كلامه، وكمالُ فضله، وفصاحةُ لسانه، ونُكتُه الدقيقة، وإشاراته اللطيفة، وأحبوه. وأقام على تدريس العلم ونشره بالتعليم والفتيا والتصنيف مُدةً. كان عظيم الجاه، عالى الرتبة، مسموع الكلمة، مشهور الاسم، تضرب به الأمثال، وتُشد إليه الرحال، حتى شَرُفَت نفسه عن كل جاه، وترك ذلك كله وراء ظهره ورحل إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فخرج إلى الحج في شهر ذي الحجة سنة أن وثانين وأربعائة (٤٨٨ هجرية) واستناب أخاه في التدريس ببغداد.

ودخل دمشق بعد عودته من الحج في سنة تسع وثمانين وأربعائة (٤٨٩ هجرية)، فلبث فيها أياماً يسيرة، ثم توجه إلى بيت المقدس، فجاور ربه مدة، ثم عاد إلى دمشق، واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع، ويها كانت إقامته (٢).

وقد صادف دخوله يوماً المدرسة الأمينة فوجد المدرس يقول: قال الغزالي وهو يدرس كلامه فخشي الغزالي على نفسه العجب فغارق دمشق، وأخذ يجول في البلاد، فدخل مصر، وتوجه إلى الإسكندرية، فأقام بها مدة، وقيل إنه عزم على المضي إلى السلطان يوسف بن تاشنين سلطان المغرب لها بلغه من عدله، فبلغه موته، واستمر يجول في البلدان حتى عاد إلى خراسان ودرَّس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة يسيرة، ثم رجع إلى طوس، واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء، وخانقاه للصوفية، ووزع أوقاته على وظائف من ختم القرآن، ومجالسة أرباب القلوب، والتدريس لطلبة العلم، وإدامة الصلاة والصيام وسائر العبادات، إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى ورضوانه. وكانت

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٠٢/٤، ١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) الراذكاني: نسبة إلى « الراذكان » وهي بلدة بنواحي طوس.

<sup>(</sup>٣) طبقات الثافعية الكبرى للسبكي ٤ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان لابن خلكان ٤/٣١٦.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للأسنوي ٢ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤ / ١٠٤ .

#### باقة من كلماته

ومن كلماته المنثورة البديعة رحمه الله ما نقله الزبيدي الشهير بمرتضى من طبقات المناوي في كتابه « إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ». وهي كلمات تعبر عن سعة علمه وإدراكه وفهمه:

- « أنوار العلوم لم تُحجب من القلوب لبُخلِ ومنع من جهة المُنهِم تعالى عن ذلك، بل لِخبَثِ وكدورة وشغلٍ من جهة القلوب، فإنها كالأواني ما دامت مملوءة بالماء لا يدخلها الهواء، والقلب المشغول بغير الله لا تدخله المعرفة بجلاله ».

- «جلاء القلوب والأبصار يحصل بالذكر، ولا يتمكن منه إلا الذين اتَّقُوا، فالتقوى باب الذكر، والذكر باب الكشف، والكشف باب الفوز الأكبر».

- «قلب المؤمن لا يموت، وعلمه عند الموت لا ينمحي، وصفاؤه لا يتكدّر، وإليه أشار الحسن بقوله: التراب لا يأكل محل الإيمان ».

- « مهما رأيت العلماء يتغايرون، ويتحاسدون، ولا يتآنسون، فاعلم أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم خاسرون ».

- « أشدُّ الناس حماقة أقواهم اعتقاداً في فضل نفسه، وأثبتُ الناس عقلاً أشدهم أتهاماً لنفسه ».

- « مها رأيتَ إنساناً سيِّء الظن بالله، طالباً للعيوب، فاعلم أنه خبيث في الباطن، والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق ».

- « حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عارته بالتقوى، وتطهيره من الصفات المذمومة، وإلا فيكون الذكر حديث نفس، ولا سلطان له على القلب، ولا يدفع الشيطان ».

وفاته بطوس، في يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة، سنة خمس وخمسائة (٥٠٥ هجرية)(١)؛ وعمره خمس وخمسون سنة(٢).

قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب « الثبات عند المات »: « قال أحمد أخو الإمام الغزالي: لما كان يوم الاثنين وقت الصبح، توضأ أخي أبو حامد وصلى وقال: عليَّ بالكفن، فأخذه وقبَّله، ووضعه على عينيه، وقال: سمعاً وطاعة للدخول على الملك، ثم مدَّ رجليه، واستقبل القبلة، ومات قبل الإسفار، قدَّس الله روحه »(٣).

هذا وقد رثاه الأديب أبو المظفر محمد الأبيوردي، الشاعر الشهور، بأبيات فائية منها:

مضى وأعظمُ مفقودٍ فُجِمْتُ بهِ من لا نظيرَ لهُ في الناسِ يَخلُفُهُ
وتَثَلَّ الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أبي تمام من جملة قصيدة
مشهورة له:

عجبتُ لصبري بعدَهُ وهوَ ميتٌ وكنتُ آمرء آأبكي دماً وهوَ غائبُ عجبتُ لصبري بعدَهُ وهوَ ميتٌ عجائبُ عجائبُ على أنها الأيامُ قد صِرْنَ كُلُّها عجائبُ

وقد دُفن الغزالي رحمه الله بظاهر الطابرّان، وهي قصبة طوس، رحمه الله تعالى(٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٤٠ / ١٠٥٠

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية للأسنوي ٢ / ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الثافعية الكبرى للسبكي ٤ / ١٠٥ ، ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان لابن خلكان ٤ / ٢١٩.

- «كما أنك تدعو ولا يُستجاب لك لفقد شرط الدعاء ، فكذلك تذكر الله ولا يهرب الشيطان لفقد شروط الذكر ».

- « السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه ، والشقاوة في أن تملكه نفسه ».

- « من عوَّد نفسه الفكر في جلال الله وعظمته ، وملكوت أرضه وسائه ، صار ذلك عنده ألد من كل نعيم ، فلذة هذا في عجائب الملكوت على الدوام ، أعظم من لذة من ينظر إلى أثمار الجنة وساتينها بالعين الظاهرة ، وهذا حالهم في الدنيا ، فها الظن بهم عند انكشاف الفطاء في العقبي ؟ » .

- «لا يبقى مع العبد عند الموت إلا ثلاث صفات: صفاء القلب أعني طهارته من أدناس الدنيا؛ وأنسه بذكر الله؛ وحبه لله. وطهارة القلب لا تحصل إلا بالكف عن شهوات الدنيا؛ والأنس لا يحصل إلا بكثرة الذكر؛ والحب لا يحصل إلا بالمعرفة، ولا تحصل معرفة الله إلا بدوام الفكر ».

- «علماء الآخرة يُعرفون بسياهم من السكينة والذلة والتواضع، أما التمشدق والاستغراق في الضحك، والحقّة في الحركة والنطق فمن آثار البطر والغفلة، وذلك من دأب أبناء الدنيا ».

وله رحمه الله دعاء عجيب جرّبه أهل العرفان عند حلول الفاقة وهو:

- « اللهم يا غني ، يا حميد ، يا مبدى ، يا معيد ، يا رحيم ، يا ودود ، أغنني بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك قال: من ذكره بعد صلاة الجمعة وداوم عليه أغناه الله عن خلقه ، ورزقه من حيث لا يحسب ».

وللإمام الغزالي مصنفات كثيرة منها:

كتاب «الوسيط» و «البسيط» و «الوجيز» في الفقه. و «إحياء علوم الدين»، و «المُستَصْفَى» في أصول الفقه. و «تهافت الفلاسفة». و «المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحُسنى»، و «مشكاة الأنوار»، و «الاقتصاد في الاعتقاد»، و «معارج القدس في أحوال النفس» و «مقاصد الفلاسفة»، و «تنزيه القرآن عن المطاعن»، و «المعارف المقلية»، و «فضائح الباطنية»، و «التبر المسبوك في نصيحة الملوك»، و «منهاج العابدين»، و «ياقوت التأويل في تفيير التنزيل» وهو تفيير يقع في نحو أربعين مجلداً، و «الحكمة في مخلوقات الله»، و «مكاشفة القلوب المقرب إلى علامً الغيوب»، و «جواهر القرآن» وهو الكتاب الذي بين أيدينا،

محد رشيد رضا القباني

#### القسم الأول

#### في المقدمات والموابق

ويشتمل هذا القسم على تسعة عشر فصلاً:

الفصل الأول: في أنَّ القرآن هو البحر الحيط، وينطوي على أصناف الجواهر والنفائس.

الفصل الثانى: في حَصْر مقاصدِه ونفائِسه وأنها ترجع إلى ستة أقسام: ثلاثة منها أصولٌ مُهمة، وثلاثةٌ تَوابع مُتِمَّة.

الفصل الثالث: في شرح آحاد الأقسام الستة، وأنها تُتَشعب فتصير عشرة. الفصل الرابع: في كيفية أنشِعاب العلوم كلها من الأقسام العشرة، وأنَ علوم القرآن تنقسم إلى علم الصَّدَف، وإلى علم الجواهر، وبيان مراتب العلوم.

الفصل الخامس: في كيفية ٱنشِعاب علم الأوَّلينَ منه والآخرين.

الفصل السادس: في معنى أَشْتِمَال القرآن على الكبريت الأحمر، والتَّرْياق(١) الأكبر، والمِسْكِ الأَذْفَر(٣)، وسائر النفائس والدُّرَر، وأن ذلك لا يعرفه إلا من عرف كيفية المُوَازِنة بين عَالَم الشُّهادة وعَالَم الملكوت.

الفصل السابع: في أنه لمَ عبَّر عن معاني عَالَم الملكوت في القرآن بأمثلة مأخوذة من عَالَم الشّهادة.

الفصل الثامن: فيما يُدرَك به وجهُ العلاقة بين عَالَم المُلَكُوت وعَالَم الشهَّادة. الفصل التاسع: في حَلِّ الرُّموز التي تحت الكبريت الأحمر والتَّرياق الأكبر، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين [وبعد]:

في فهرست الكتاب الذي سميناه جواهر القرآن

إعلم هداكَ الله، أنَّا رتَّبنا هذا الكتاب على ثلاثة أقسام: ١- قسم في المقدمات والسوابق.

٢- وقسم في المقاصد.

٣- وقسم في اللواحق.

<sup>(</sup>١) الترياق: دواء السعوم (معجم الصحاح للجوهري ٤ /١٤٥٣). (٢) الذَّفَر: بالتحريك كل ربيح ذكيَّة من طيبِ أو نتن، يُقال مِسْك أَذفر أي مسك =

والمسك الأَذْفَرَ ، والعُودِ واليَّواقيت والدُّرَرِ وغيرِها . الفصّل العاشر: في الفائدة التي تحت هذه الرُّموز.

الفصل الحادي عشر: في أنه كيف يَفْضُلُ بعضُ آيات القرآن على بعض وكلُّه

كلام الله تعالى.

الفصل الثاني عشر: في أسرار الفاتحة، وأشتيالها على ثمانية أصنافع من جملة الأصناف العشرة من نفائس القرآن، وذِكْرِ طَرْفٍ من معاني ٱلرَّحْسُ ِ الرَّحِيمِ

بالإضافةِ إلى خُلْقةِ الحيوانات. الفصل الثالث عَشر: في أنَّ الأبواب الثانية للْجَنَّة مفتوحة بالفاتحة، وأنها

مفتاح جيعها . الفصل الرابع عشر: في آية الكُرسي(١)، وأنها لِمَ كانت سيِّدةَ آي القرآن، ولِمَ كانت أشرفَ مِن ﴿شَهِدَ ٱللهُ ﴾ (٢) وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَد ﴾ (٣) وأول الحديد (٤)، وآخر الحشر<sup>(ه)</sup>، وسائر الآيات.

الفصل الخامس عشر: في تحقيق أنَّ سورة الإخلاص لِمَ تَعْدِلُ ثُلثَ القرآن. الفصل السادس عشر: في أن ﴿ يس ﴾ (٦) لِمَ كانت قلب القرآن،

الفصل السابع عشر: في أن النبي عَلِيْكُ لِمَ خَصَّصَ الفاتحةَ بأنها أفضلُ القرآن، وآيةً الكُرسي بأنها سيِّدةُ آي القرآن، وأن ذلك لِمَ صار أُولَى من عكسِه.

= رائحته نفَّاذة وهو طيب الرائحة (معجم الصحاح للجوهري ٢/٦٦٣).

- (١) الآية ٢٥٥/ من سورة البقرة.
- (٧) الآية ١٨/ من سورة آل عمران.
- (٣) الآيات ١-٤/ من سورة الإخلاص.
  - (٤) الآيات ١-٦ من سورة الحديد.
- (٥) الآيات ٢١-٢٤/ من سورة الحشر. (٦) أي سورة بيس.

الفصل الثامن عشر: في حال العَارِفين، وأنهم في الدنيا في جنَّة عرضها أكبر من السموات والأرض، وأن جنَّتُهُم الحاضرة قُطوفُها دانِيَة، وليست بمقطوعةٍ

الفصل التاسع عشر: في سِرِّ السَّبب الدَّاعي إلى نَظم جواهر القرآن في سِلْكِ واحد، ونظم ِ دُرَرِهِ في سِلْكِ آخرَ، فهذه تسعةُ عَشَرَ فصلاً.

القسم الثاني

في المقاصد

ويشتمل على لُبَاب آيات القرآن، وهي نَمَطان:

النَّمَطُ الأول في الجواهر: وهي التي وردت في ذات الله عزَّ وجَلَّ، وصفاته وأفعاله خاصَّة، وهو القسم العلميّ.

النَّمَطُ الثَّاني في الدُّرَرِ: وهو ما ورد فيه بيان الصِّراط المُستقيم، والحَثُّ عليه، وهو القسم العملي.

فصل في خاتمة النَّمَطَيْن: في بيان العذر في الاقتصار في آيات القرآن على هذه الجملة.

القسم الثالث

في اللــواحق

ومقصودُهُ حصرُ جُمَل المقاصد الحاصلة من هذه الآيات، وهو مُنْعَطِفًا على جملة الآيات، وهو كتاب مستقل لمن أراد أن يكتبه مفرداً، وقد سميناه (٩) وأصلٌ في اليوم الآخر.

(١٠) وأصلٌ في النَّبُوَّة.

وخاتمة: في التنبيه على الكتب التي يُطلُّبُ منها حقائقُ هذه الأمور.

القسم الثاني: في الأعمال الظاهرة، وهي عشرة أصول:

- (١) أصلٌ في الصلاة.
- (٢) وأصلٌ في الزكاة.
- (٣) وأصلٌ في الصُّوم.
- (٤) وأصلٌ في الحَجّ.
- (٥) وأصلٌ في قراءة القرآن.
  - (٦) وأصلٌ في الأذكار .
- (٧) وأصلٌ في طَلَبِ الحلال.
- (٨) وأصلٌ في حُسن الحُلُق.
- (٩) وأصلٌ في الأمرِ بالمعروف والنهي عن المُنْكَر .
  - (١٠) وأصلٌ في اتُّبَاع السُنَّة.

وخاتمة: تنعطف على الجميع في ترتيب الأوراد .

القسم الثالث: في أصول الأخلاق المذمومة، وهي التي يجب تَزْكِيَة النفس منها وهي عشرة أصول:

- (١) أصلٌ في شَرَهِ الطعام.
- (٢) وأصلٌ في شَرَهِ الكلام.
  - (٣) وأصلٌ في الغضب.
  - (٤) وأصلُ في الحسد.

«كتاب الأربعين في أصول الدنيا » فإنه ينقسم إلى علوم يرجع حاصلها إلى عشرة أصول وإلى أعال، وهي تنقسم إلى أعال ظاهرة، وإلى أعال باطنة.

فالأعهال الظاهرة: ترجع جملتها إلى عشرة أصول أيضاً.

والأعال الباطنة: تنقسم إلى ما بجب تَزْكِيَة القلب منه من الصفات المذمومة؛ وترجع مذمومات الأخلاق أيضاً إلى عشرة أصول، وإلى ما يجب تَخْلِيَةُ القلب منه من الصفات والأخلاق، وأن محودات الأخلاق ترجع إلى عشرة أصول

فيَشتمل قِنْمُ اللواحق على أربعة أقسام:

- (١) المعارف
- (٢) والأعال الظاهرة
- (٣) والأخلاق المذمومة
- (٤) والأخلاق المحمودة

القسم الأول: في المعارف، وهي عشرة أصول:

- (١) أصلٌ في ذات الله تعالى.
- (٢) وأصلٌ في تقديس الذَّات.
  - (٣) وأصلٌ في القدرة.
  - (٤) وأصلٌ في العلم.
  - (٥) وأصلٌ في الإرادة.
- (٦) وأصلٌ في السمع والبصر.
  - (٧) وأصلٌ في الكلام.
  - (٨) وأصلٌ في الأفعال.

(٥) وأصلٌ في حُبِّ المال.

(٦) وأصل في حُبِّ الجاه.

(٧) وأصلٌ في حُبٌ الدنيا.

(٨) وأصلٌ في الكِبْر .

(٩) وأصلٌ في العُجْب.

(١٠) وأصل في الرِّيَاء .

وخاتمة: تنعطف على جملة في جوامع الأخلاق ومواقع الغرور منها.

القسم الرابع: في أصول الأخلاق المحمودة، وهي عشرة أصول:

(١) أصلٌ في التوبة.

(٢) وأصلٌ في الحنوف والرجا.

(٣) وأصلٌ في الزهد،

(٤) وأصل في الصبر.

(٥) وأصلٌ في الشكر.

(٦) وأصلٌ في الإخلاص والصدق.

(٧) وأصلٌ في التوكل.

(٨) وأصلٌ في المحبة.

(٩) وأصلٌ في الرضا بالقضاء.

(١٠) وأصلٌ في المَوْت وحقيقته، وأصناف العقاب الروحانية، وبيانِ نارِ الله المُوقدَة، التي تَطَلَعُ على الأَفئِدة.

وخاتمة: تنعطف على الجميع في التفكر والحاسبة.

ثم أبتدِيءُ وأقول:

بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الأول

في أن القرآن هو البحر المحيط وينطوي على أصناف الجواهر والنفائس

أما بعد حَمْدِ اللهِ الذي هو فاتحة كُلِّ كتاب، والصلاةِ على رُسُلِهِ التي هي خاتمة كل خطاب. فإني أنبهك على رَقْدَتك، أيها المُستَرسِلُ في تِلاَوَتك، المُتَخِدُ دراسة القرآن عملاً، المُتَلقّفُ من معانيه ظواهر وجُملاً، إلى كم تطوف على ساحل البحر مُغمَّضاً حينيك عن غرائبها؟ أوما كان لك أن تركب مَثْنَ لُجَّتِها لتُبْصِرَ عجائبها؟ وتسافرَ إلى جزائرها لا جتِناء أطايبها؟ وتعوص في عمقها فتستغني بِنيلِ جواهرِها؟ أوما تُميِّر نفسكَ في الحرمان عن دُررِها وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرها؟ أوما بَلفك أن القرآن هو البحر الميطا؟ ومنه يتشعّب علم الأوَّلينَ والآخِرينَ كما يتشعب عن سواحل

#### الفصل الثاني

#### في حصر مقاصد القرآن ونفائسه

سِرُّ القرآن، ولُبَابُه الأصفى، ومقصدُهُ الأقصى، دعوَةُ العباد إلى الجَبَّارَ الأعلى، ربِّ الآخرةِ والأولى، خالق السماوات العُلَى، والأرضين السُفلى، وما بينها وما تحت الثَّرَى، فلذلك انحصرت سُورُ القرآن وآياتُه في ستة أنواع:

- ثلاثة منها: هي السوابق والأصول المُهمَّة.
- وثلاثة: هي الرَّوادف والتوابع المُغنِية المُتِمَّة.

أما الثلاثة الْهِمَّة فهي:

- (١) تعريف المدعو إليه.
- (٢) وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه.
  - (٣) وتعريف الحال عند الوصول إليه.

وأما الثلاثة المُغْنِيَة الْمُتِمَّة:

- فأحدها: تعريف أحوال المجيبين للدعوة ولطائف صُنع الله

البحر المحيط أنهارُها وجداوِلُها؟ أوَما تَغْبِطُ أقواماً خاضوا في غَمرة أمواجها فظفروا بالكبريت الأحر؟ وغاصوا في أعاقها فاستخرجوا الياقوت الأحر (۱)، والدرَّ الأزهر، والزَّبرْجَدَ الأخضر (۲)؟ وساحوا في سواحلها، فَالتَقَطُوا العنبر (۱) الأشهب (۱)، والعود الرَّطب الأَنضر (۱)؟ وتعلقوا إلى جزائرها واستدرُّوا من حيواناتها التِّرياق الأُكبر، والمسك الأَذفر؟ وها أنا أرشدك قاضياً حقَّ إخائِك، ومُرتَجياً بَركة دعائك إلى كيفية سياحتهم وغوصهم وسباحتهم.

<sup>(</sup>١) الياقوت الأحمر: حجر كريم، وهو ضربٌ من معدن الكورندوم الأحمر، ويعتبر من أنفس الجواهر، ويوجد في بورما وسيام وسيلان، ومنه الأزرق أيضاً (الموسوعة ٱلعربية الميسرة / ١٩٧٧).

الميسرة (١١٢٠). (المصباح المنير للمقري (٢) الزَّبرُجد الأخضر: جوهر معروف، ويقال هو الزُمُرُد (المصباح المنير للمقري ١ / ١١٤)؛ والزُمُرُد حجر كريم أخضر اللون، يوجد في صخور الرخام والشيست الميكائي، وأشهر مناجمه في جنوبي مصر - (الموسوعة العربية الميسرة / ٩٣٦، ٩٢٧). (٣) العَنْبر: مادة شمعية الشكل، تنتج في أحوال غير عادية داخل القناة الهضمية لحُوتِ العنبر، وتطفو بالبحار الاستوائية على شكل كتلة صفراء أو سوداء أو رمادية أو مردية أو مردية الميسرة / ١٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) الْأَشْهَب: الذي يغلب بياضُه سوادَه (معجم المصباح المنير للمقري ١/١٤٨).

<sup>(</sup>٥) الأَنْضَر: من النضارة وهي الحُسن (معجم المصباح المنير للمقري ٢ / ١٢٠).

الفصل الثالث

في شرح مقاصد القرآن

القسم الأول

في تعريف المدعو إليه

وهو شرح معرفة الله تعالى، وذلك هو الكبريت الأحمر. وتشتمل هذه المعرفة على:

- (١) معرفة ذات الحق تبارك وتعالى.
  - (٢) ومعرفة الصفات.
    - (٣) ومعرفة الأفعال.

وهذه الثلاثة: هي الياقوت الأحر، فإنها أخصُّ فوائد الكبريت الأحر، وكما أن لليواقيت درجات، فمنها الأحر والأَكْهَبُ(١) والأصفر، وبعضُها أنفس من بعض، فكذلك هذه المعارف الثلاثة ليست على رتبة واحدة، بل أَنْفَهُها:

فيهم؛ وسِرُّهُ ومقصودُه التشويقُ والترغيب، وتعريفُ أحوال النَّاكبين والنَّاكلين عن الإجابة وكيفيةُ قمع الله لهم وتنكيلهِ لهم، وسِرُّهُ ومقصوده الاعتبار والترهيب.

وثانيها: حكاية أحوال الجاحدين، وكَشْفُ فضائحهم وجهلهم بالجادلة والمُحاجَّة على الحق، وسِرُّه ومقصوده في جنب الباطل الإفضاحُ والتَّنْبيتُ والتَّقهير.

وثالثها: تعريف عارة منازل الطريق، وكيفية أخذ الزاد والأهمة والاستعداد.

فهذه ستة أقسام.

<sup>(</sup>١) الأكهب: ما خالط حمرته سواد.

(١) معرفة الذات: فهو الياقوت الأحر؛ ثم يليه معرفة الصفات وهو الياقوت الأكهب؛ ويليه معرفة الأفعال، وهو الياقوت الأصفر. وكما أن أنفَسَ هذه اليواقيت أجلُّ وأعزُّ وجوداً، ولا تظفر منه الملوك لعِزَّته إلا باليسير، وقد تظفر بما دونه بالكثير، فكذلك معرفة الذَّات أضيقها بجالاً وأعسَرُها منالاً وأعصاها على الفكر، وأبعدها عن قبول الذّكر؛ ولذلك لا يشتمل القرآن منها إلا على تلويجات وإشارات، ويرجع ذِكْرُها إلى ذكر التَّقديس المطلق كقوله تعالى: ﴿ لِيسَ كمثله شيء ﴾ (١) وسورة الإخلاص (٢) وإلى التعظيم المطلق كقوله: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلأَرْض ﴾ (٢).

(٣) وأما الصفات: فالجال فيها أفسح، ونطاق النُّطق فيها أوسع، ولذلك كُثُرَت الآيات المستملة على ذكر العلم والقدرة والحياة، والكلام والحكمة، والسمع والبصر وغيرها.

(٣) وأما الأفعال: فبحرٌ مُشَّعَةٌ أكنافُه، ولا تُنَال بالاستقصاء أطرافُه، بل ليس في الوجود إلا الله وأفعالُه، وكل ما سواه فعله ، لكن القرآن يشتمل على الجليِّ منها الواقع في عالم الشهادة، كَذِكْر السموات والكواكب، والأرض والجبال، والشجر والحيوان، والبحار والنبات، وإنزال الماء الفرات، وسائر أسباب النبات والحياة، وهي التي ظهرت للحِسّ. وأشرف أفعاله وأعجَبُها وأدلُها على جلالة صانعها

ما لم يظهر للحِسّ، بـل هو من عَـالَم الْلَكُوت، وهي الملائكةُ والرُّوحانِيَّات، والرومُ والقلب أعني العارف بالله تعالى من جملة أجزاء الآدَمِيّ، فإنها أيضاً من جملة عَالَم الغَيْب والملكوت، وخارجٌ عن عالم المُلْكِ والشهادة، ومنها الملائكة الأرضية المُوكَّلَة بجنس الإنس، وهي التي سجدت لآدمَ عليه السلام، ومنها الشياطينُ الْمُسَلَّطة على جنس الإنس، وهي التي امتنعت عن السجود له، ومنها الملائكة السَاوِيَّة، وأعلاهم الكُروبِيُّون، وهم العاكفون في حَظيرة القُدُس، لا التِفاتَ لهم إلى الآدَمِينِ، بل لا التِّفاتَ لهم إلى غير الله تعالى، لِآسَتِغْرَاقهم بجبال الحضرةِ الرُّبوبِيَّةِ وجلاَلها، فهم قاصرون عليه لِحَاظَهم، يُسَبِّحون الليلَ والنهارَ لا يفترون. ولا تستبعد أن يكون في عباد الله من يشغله جَلالُ الله عن الالتفات إلى آدَمَ وذُرِيَّته، ولا يَسْتَعْظِم الآدَمِيُّ إلى هذا الحد، فقد قال رسول الله عَلِيْ : « إن الله أرضاً بيضاء ، مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماً ، مِثلُ أيام الدنيا ثلاثين مرة، مشحونةٌ خلقاً لا يعلمون أن الله تعالى يُعْصَى في الأرض، ولا يعلمون أن الله تعالى خلق آدَمَ وإبليس ». رواه ابن عباس رضي الله عنه وَٱسْتَوْسَعَ مملكةً الله تعالى.

واعلم أن أكثر أفعال الله وأشرفها لا يعرفها أكثر الخلق، بل إدراكهم مقصور على عالم الحِسِّ والتَّخْيِيل، وأنها النتيجة الأخيرة من نتائج عالم الملكوت وهو القشر الأقصى عن اللَّب الأصفى، ومن لم يجاوز هذه الدرجة فكأنه لم يشاهد من الرَّمان إلا قشرته، ومن عجائب الإنسان إلا بَشَرَته، فهذه جملة القسم الأول، وفيها أصناف

<sup>(</sup>١) الآية ١١/ من سورة الشُّورى.

<sup>(</sup>٢) وهي ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد . اللَّهُ ٱلصَّمَد . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٩٩، ١٠٠/ من سورة الأنعام.

اليواقيت، وسنتلو عليك الآيات الواردة فيها على الخصوص جملةً واحدة، فإنها زُبْدَةُ القرآن وقلبُهُ ولُبَابُه وسِرُّه.

#### القسم الثاني

#### في تعريف طريق السلوك إلى الله تعالى

وذلك بِالتَّبَتُّل كَمَا قال الله تعالى ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ (١) أي انقَطعْ إليه، والانقطاع إليه يكون بالإقبال عليه، والاعراض عن غيره، وتَرجَتُهُ قوله ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَآتَخِذْهُ وَكِيلاً ﴾ (١). والإقبالُ عليه إنما يكون بمخالفة المُوى إنما يكون بمخالفة المُوى والتَّنقِّي عن كدورات الدنيا وتزكيةِ القلب عنها، والفلاحُ نتيجتها كما قال الله تعالى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزكَّى وَذَكَرَ آسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ (١).

فعُمدَةُ الطريق أمران: الملازمة، والخالفة؛ الملازمة لِذِكْرِ الله تعالى، والخالفة لما يشغل عن الله، وهذا هو السفرُ إلى الله، وليس في هذا السفر حركة، لا من جانب السافر، ولا من جانب السافر إليه، فإنها معاً، أَوَمَا سمعتَ قوله تعالى وهو أصدق القائلين ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾(٤)؟

بل مثل الطالب والمطلوب مثل صورة حاضرة مع مرآة، ولكن ليست تَتَجَلَّى فِي المرآة لصَدأ في وجه المرآة، فمتى صَقَلْتُهَا تجَلَّت فيه الصورة، لا بأرتِحال الصورة إلى المرآة، ولا بحركة المرآة إلى الصورة، ولكن بزوال الحِجَاب، فإن الله تعالى مُتَجَلِّ بذاته لا يحتفى، إذَّ يستحيل آختفاء النور، وبالنور يظهر كلُّ خفاء، والله نور السموات والأرض، وإنما خفاء النور عن الحَدَقَة لأحد أمرَيْن: إما لِكُدُورَةٍ فِي الْحَدَقَة، وإما لضَعفِ فيها، إذْ لا تُطيق احتمالَ النور العظيمِ الباهر ، كما لا يُطيق نورَ الشمس أبصارُ الخفافيش ، فما عليك إلا أَن تُنَقِّى عن عين القلب كُدورَته، وتقوِّي حَدَقَتَه، فإذا هو فيه كالصورة في المرآة، حتى إذا غَافَصَكَ (١) في تجلِّيه فيها بادرتَ وقلتَ إنه فيه، وقد تَدَرَّع باللَّاهوت ناسوتي، إلى أن يُثَبِّنَكَ الله بالقول الثابت، فتعرفَ أن الصورة ليست في المرآة بل تجلُّت لها، ولو حلَّت فيها لما تُصُوِّرَ أَن تتجلى صورة واحدةٌ بِمرَايا كثيرةٍ في حالة واحدة، بل كانت إذا حلَّت في مرآة ٱرْتَحَلَتْ عن غيرها، وهَيْهَاتَ فإنه يتجلَّى لجملة من العارفين دفعة واحدة، نعم يتجلى في بعض المَرايا أصحَّ وأُظهرَ وأُقْوَمَ وأُوضح، وفي بعضها أخفَى وأُمْيَلَ إلى الاعوجاج عن الاستقامة، وذلك بحسب صفاء المرآة وصَقالَتِها وصحة استدارتها، واستقامة بَسْطِ وجهها ، فلذلك قال يَرْالِيُّةِ: « إن الله تعالى يتجلَّى للناس عامة ولأبي بكر خاصة "».

<sup>(</sup>١) الآية ٨/ من سورة المُزَّمِّل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩/ من سورة الْمُزَّمِّل.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٤، ١٥/ من سورة الأعْلَى.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦/ من سورة ق.

<sup>(</sup>١) غَافَصَكَ: يُقال غافَصْتُ الرجل أي أخذتُه على غِرَّة (معجم الصحاح للجوهري

# ومعرفة السلوك والوصول أيضاً بحر عميق من بحار القرآن، وسنجمع لك الآياتِ المرشدة إلى طريق السلوك، لتتَفكر فيها جملة، فعساك ينفتح لك ما ينبغي أن ينفتح، فهذا القسم هو الدُرُّ الأزهر.

#### القسم الثالث

#### في تعريف الحال عند ميعاد الوصال

وهو يشتمل على ذكر الرَّوْحِ والنعيم الذي يلقاه الواصلون، والعبارة الجامعة لأنواع رَوْحِها الجَنة، وأعلاها لذة النظر إلى الله تعالى، ويشتمل [أيضاً] على ذكر الخِرْي والعذاب الذي يلقاه المحجوبون عنه بإهال السلوك، والعبارة الجامعة لأصناف آلامها الجحيم، وأشدها ألما ألم الحجاب والإبعاد، أعاذنا الله منه، ولذلك قدّمه في قوله تعالى ﴿كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُون \* ثُمَّ إِنَّهُم لَصَالُوا الجَحِيم ﴾ (١). ويشتمل أيضاً على ذكر مقدمات أحوال الفريقين وعنها يعبر بالحشر والنشر والحساب والميزان والصراط، ولها ظواهر جليَّة تجري بجرى الخذاء لعموم الخلق، ولها أسرارٌ غامضة تجري بحرى الحياة لخصوص الخلق، وثلث آيات القرآن وسُورِه يرجع إلى تفصيل ذلك، ولَسْنا نَهُمُّ بجمعها فهي أكثر من أن تُلْتَقط وتُحْصَى، ولكن للفكر فيه مجال وبحث، وهذا القسم هو الزُّمُرُّدُ الأخضر.

#### (١) الآية ١٥/ من سورة الُطَفُّفين.

### في أحوالِ السَّالكين والنَّاكبين

أما أحوال السَّالكين: فهي قَصَصُ الأنبياء والأولياء، كقصة آدمَ ونوح، وإبراهيمَ وموسى وهَرون، وزكريا ويحيى، وعيسى ومريَم، وداودَ وسُليان، ويونُسَ ولوط، وإدريسَ والخَضِر، وشُعَيْبَ وإلياس، ومحمد عَيِّاللَّهُ، وجبريلَ وميكائيلَ والملائكةِ وغيرِهم.

وأما أحوالُ الجاحدين والنَّاكبين: فهي كقصص غرود وفرعون، وعاد وقوم لوط، وقوم تُبَّع، وأصحاب الأَيْكَة، وكفار مَكَّة، وعَبَدَةِ الأُوثَان، وَإبليسَ والشياطينَ وغيرِهم؛ وفائدةُ هذا القسم التَّرهيب والتنبيه والاعتبار، ويشتمل أيضاً على أسرارٍ ورُموزٍ وإشارات مُحْوِجَة إلى التفكُّر الطويل، وفيها يوجد العَبر الأَشهَب، والعودُ الرَّطْبُ الأَنْضَر، والآيات الواردة فيها كثيرة لا يُحتاجُ إلى طلبها وجعها.

#### القسم الخامس في مُحاجَّةِ الكفار ومجادَلَتِهم وإيضاح مَخازيهم بالبُرهان الواضح وكَشْفِ تَخَاييلهم وأباطيلهم

[وذلك] ثلاثة أنواع:

أَحَدُهَا: ذِكْرُ الله تعالى بما لا يليق به، مِن أنَّ الملائكة بناتُه وأنَّ له ولداً وشريكاً، وأنه ثالث ثلاثة.

والثاني: ذِكْرُ رسول الله عَلَيْ بأنه ساحرٌ وكاهِنٌ وكذَّاب، وإنكارُ نبوَّته، وأنه بشرٌ كسائر الخلق فلا يستحق أن يُتَّبع.

وثالثها: إنكارُ اليوم الآخِر، وجَعْدُ البَعْثِ والنَّسُور، والجنةِ والنَّسُور، والجنةِ والنار، وإنكارُ عاقبة الطاعة والمعصية. وفي مُحاجَّةِ الله تعالى إياهم بالحُجَج لطائفُ وحَقائق، ويوجد فيها التِّرْياقُ الأكبر، وآياتُه أيضاً كثيرة ظاهرة.

#### القسم السادس

في تعريف عارة منازل الطريق وكيفية التَّاهُّب لِلزَّاد، والاستعداد بإعداد السلاح الذي يَدفعُ سُرَّاقَ المنازل وقُطَّاعَها

وبيانُه: أن الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله تعالى، والبَدَنُ مَرْكَب، فمن ذَهَل عن تدبير المنزل والمَرْكَب لم يَتِمَّ سفرُه، وما لم ينتظم أمرُ المعاش في الدنيا لا يَتِمُّ أمرُ التَّبَتُّلُ والانقطاع إلى الله تعالى الذي هو السلوك، ولا يتمُّ ذلك حتى يبقى بدنُه سالماً ونسلُه دائماً، ويَتِمُّ كلاها بأسباب الحفظ لوجودها وأسباب الدفع لِمُفسِداتِها ومُهلِكاتِها.

وأما أسباب الحفظ لوجودها: فالأكل والشرب وذلك لبقاء

البدن، والمُناكَحة أوذلك لبقاء النسل، فقد خُلِق الغذاء سبباً للحياة، وخُلق الإناث محلاً للحراثة، إلا أنه ليس يحتص المأكول والمنكوح ببعض الآكلين مجكم الفطرة، ولو تُرك الأمر فيه مُهْمَلاً من غير تعريف قانون في الاختصاصات لتهاونوا وتقاتلوا، وشَغَلَمُ ذلك عن سلوك الطريق، بل أفضى بهم إلى الهلاك. فَشَرَحَ القرآنُ قانونَ الاختصاص بالأموال في آياتِ المُبايعات والرِّبويَّات، والمُدايَنات، وقَسْم المواريث، ومَواجب النفقات، وقسمة الغنائم والصدقات، والمُناكَحات، والعبْق والكتابة والأسْر قاق والسَّي. وعرَّف كيفية ذلك والمنخصيص عند الاتهام بالإقراريَّات وبالأيان والشهادات. وأما الاختصاص بالإناث فقد بَينَّتْه آياتُ النكاح والطلاق والرجعة الاختصاص بالإناث فقد بَينَّتْه آياتُ النكاح والطلاق والرجعة والعدة، والخُلع والصداق والإيلاء والظهار واللعان، وآياتُ مُحرَّماتِ النَّسَبِ والرَّضاع والمُصاهرات.

وأما أسبابُ الدفع لُفيداتها: فهي العقوبات الزاجرة عنها، كقتالِ الكفار وأهل البَغْي والحثِّ عليه، والحدودُ والغراماتُ والتَّعزيرات، والكفاراتُ والدِّيَاتُ والقصاص.

أما القصاصُ والدِّيَات فدفعاً للسَّعي في إهلاك الأنفس والأطراف؛ وأما حَدُّ السرقة وقطع الطريق فدفعاً لما يَستهلكُ الأموالَ التي هي أسباب المعاش؛ وأما حَدُّ الزِّنا واللَّواطِ والقَدْفِ فدفعاً لما يُشَوِّش أمرَ النسل والأنساب، ويُفسد طريق التَّحارُث والتَّناسل؛ وأما جهاد الكفار وقتالهم فدفعاً لما يَعرِض من الجاحدين للحق من تشويش أسباب المعيشة والدِّيانة اللتين بها الوصول إلى الله تعالى؛ وأما قتال

الفصل الرابع

في كيفية أنشِعاب العلوم الدينية كلها عن الأقسام العشرة المذكورة

وأظنك الآن تشتهي أن تعرف كيفية آشيعاب هذه العلوم كلها عن هذه الأقسام العشرة، ومراتب هذه العلوم في القُرب والبُعد من المقصود.

﴿ [ويتُم لكَ ذلك إذا عرفتَ انقسامَها إلى: علوم الصَّدَف، وعلوم الجُوهر واللُّباب]:

المبحث الأول علوم الصَّدَف

اعلم أن لهذه الحقائق التي أشرنا إليها أسراراً وجواهر، ولها أصداف، والصّدَف أول ما يظهر، ثم يقف بعض الواصلين إلى الصّدَف على الصّدَف، وبعضُهم يفتتُق الصّدَف ويطالع الدُرّ، فكذلك

أهل البَغْي فدفعاً لما يظهر من الاضطراب، بسبب آنسلال المارقين عن ضبط السياسات الدينية، التي يَتَوَلاً ها حارسُ السَّالكين وكافلُ المُحقِّين نأئباً عن رسول ربِّ العالمين، ولا يخفى عليك الآياتُ الواردة في هذا الجنس، وتحته أسياسات ومصالح وحِكم وفوائد يدركها المتأمل في محاسن الشريعة المبيِّنة لحدود الأحكام الدنيوية، ويشتمل هذا القسم على ما يسمى الحلال والحرام وحدود الله، وفيها يوجد المسك الأذفر، فهذه مجامع ما تنطوي عليه بُور القرآن وآياتها.

وإن جمعت الأقسام [السِتَّة المذكورة](١) مع شُعبها المقصودة في سلك واحد ألْفَيْتَها عشرة أنواع: ذِكرُ الذات، وذِكرُ الصفات؛ وذكر الأفعال؛ وذِكرُ المعاد؛ وذِكرُ الصِّراط المستقم، أعني جانبي التَّزكية والتَّحلية؛ وذِكرُ أحوال الأولياء؛ وذِكرُ أحوال الأعداء، وذِكرُ مُحاجَّة الكفار؛ وذِكرُ حدود الأحكام.

<sup>(</sup>١) ما بين مُعقَّين هكذا [ ] زيادة من المحقق لتوضع السياق.

صد في جواهر القرآن وكيسوته اللغة العربية ، فانشَعبَ منه خس علوم وهي : علم القشر والصَّدَف والكِسوة (١) إذْ انشَعبَ من ألفاظه علم اللغة (٢) ومن إعراب ألفاظه علم النحو (٣) ومن وجوه إعرابه علم القراءات (٤) ومن كيفية التصويت بحروفه علم مخارج الحروف، إذْ أولُ أجزاء المعاني التي منها يَلْتَئِمُ النطق هو الصوت، ثم الصوت بالتَّقطيع يصير حرفاً ، ثم عند جمع الحروف يصير كلمة ، ثم عند تَعينُ بعض الحروف يصير كلمة ، ثم عند تَعينُ بعض الحروف يصير قراءة منسوبة إلى مفرباً ، ثم بتَعين بعض وجوه الإعراب يصير قراءة منسوبة إلى القراءات السبع (٥) ثم إذا صار كلمة عربية صحيحة مُعْرَبة صارت دالة على معنى من المعاني فَتَتقاضَى للتفسير الظاهر وهو العلم الخامس .

فهذه علوم الصدف والقشر، ولكن ليست على مرتبة واحدة، بل المسدّف وجه إلى الباطن مُلاق للدُّر، قريبُ السَّبه به لقرب الجواد ودوام المُمَاسَّة، ووجه إلى الظاهر الخارج قريب السَّبه بسائر الأحجار، لبعد الجوار وعدم المُماسَّة، فكذلك صَدَفُ القرآن ووجهه البَرَّاني الخارج هو الصوت، والذي يتولَّى علم تصحيح مَخارِجه في الأداء والتصويت صاحبُ علم الحروف، فصاحبه صاحبُ علم القشر البرَّاني البعيد عن باطن الصدف فضلاً عن نفس الدُّرَّة، وقد انتهى الجمل بطائفة إلى أن ظنوا أن القرآن هو الحروفُ والأصوات، وبَنوا عليها أنه مخلوق، لأن الحروف والأصوات مخلوقة، وما أجدر هؤلاء بأن يُرْجَموا أو تُرْجَمَ عقولُهم، فإما أن يُعَنَّفوا أو يُشدَّد عليهم، فلا يكفيهم مصيبة أنه لم يَلُح من عَوالهم القرآن وطبقات يكفيهم مصيبة أنه لم يَلُح من عَوالهم القرآن وطبقات

سَمُواتِهِ إِلا القشرُ الأقصى، وهذا يعرفك منزلةَ علم الْمَقرِى، ، إذْ لا يعلم إِلاَّ بصحة الخارج.

ثم يليه في الرُتبة علم لغة القرآن، وهو الذي يشتمل عليه مثلاً تُرْجُهان القرآن وما يقار به من علم غريب ألفاظ القرآن.

ثم يليه في الرتبة إلى القُرب علم إعراب اللغة وهو النحو، فهو من وجه يقع بعده لأن الإعراب بعد المُعْرَب، ولكنه في الرتبة دونه بالإضافة إليه لأنه كالتابع للغة.

ثم يليه عِلْمُ القراءات وهو ما يُعرَف به وجوهُ الإعراب وأصنافُ هيئاتِ التصويت، وهو أخصُّ بالقرآن من اللغة والنَّحو، ولكنه من الزوائد المُستَغنَى عنها دون اللغة والنحو فإنها لا يُستغنَى عنها. فصاحب علم اللغة والنحو أرفع قدراً بمن لا يعرف إلا علم القراءات، وكلهم يدورون على الصَّدف والقِشر وإن اختلفت طبقاتهم.

ويليه علم التفسير الظاهر، وهو الطبقة الأخيرة من الصَّدفة القريبة من مُمَاسَّة الدُّر، ولذلك يشتد به شَبَهُهُ حتى يظن الظَانُون أنه الدُّر وليس وراءه أنفسُ منه، وبه قنع أكثر الخلق، وما أعظمَ غُبنهُم وحِرمانهم، إذ ظنوا أنه لا رتبة وراء رُتبتهم، ولكنهم بالإضافة إلى من سواهم من أصحاب علوم الصدف على رتبة عالية شريفة، إذ علم التفسير عزيز بالنسبة إلى تلك العلوم، فإنه لا يُراد لها بل تلك العلوم تراد للتفسير، وكل هؤلاء الطبقات إذا قاموا بشرط علومهم فحفظوها وأدَّوها على وجهها، فيشكر الله سعيهم ويُنقِّي وجوههم كما قال رسول

الله عَلَيْكَة : « نضَّرَ الله آمراً سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها ، فَرُبَّ حاملِ فقه إلى من هو أفقه منه » ؛ وهؤلاء سمعوا وأدَّوْا ، فلهم أجرُ الحمل والأداء ، أدَّوْها إلى من هو أفقه منهم أو إلى غير فقيه . والمفسر المقتصر في علم التفسير على حكاية المنقول سامع ومُودِّ ، كما أن حافظ القرآن والأخبار حامل ومُودِّ .

وكذلك علم الحديث يتشعب إلى هذه الأقسام سوى القراءة وتصحيح الخارج، فدرجة الحافظ الناقل كدرجة معلم القرآن الحافظ له، ودرجة من يعرف ظاهر معانيه كدرجة المُفسِّر، ودرجة من يعتني بعلم أسامي الرجال كدرجة أهل النحو واللغة، لأن السَّنَد والرِّوَاية آلة النقل، وأحوالهم في العدالة شرط لصلاح الآلة للنقل، فمعرفتهم ومعرفة أحوالهم ترجع إلى معرفة الآلة وشرط الآلة، فهذه علوم الصدف.

المبحث الثاني

علومُ اللَّباب وهي على طبقتين:

أ- الطبقة السُّفل من علوم اللُّبَاب وهي علوم الأقسام الثلاثة التي سمَّيناها التوابع المتِمَّة:

- فالقسم الأول: معرفة قصص القرآن، وما يتعلق بالأنبياء، وما يتعلق بالجاحدين والأعداء، ويتكفل بهذا العلم القصاص والوعاظ

وبعض المُحَدِّثين، وهذا علم لا تَعُمُّ إليه الحاجة.

- والقسم الثاني: هو مُحاجَّةُ الكفارُ وبجادلَتُهم، ومنه يتشعب علم الكلام المقصود لردِّ الضَلالاتِ والبِدَع، وإزالة الشُّبهَات، ويتكفل به التَكلِّمون، وهذا العلم قد شرحناه على طبقتين، سمينا الطبقة القريبة منها «الرسالة القُدْسِيَّة»؛ والطبقة التي فوقها «الاقتصاد في الاعتقاد». ومقصود هذا العلم حراسة عقيدةِ العَوام عن تشويش المُبتَدِعَة، ولا يكون هذا العلم مَليًّا بكشف الحقائق، ومجسه يتعلق الكتاب الذي صنفناه في «تهافُت الفلاسفة» والذي أوردناه في الرد على الباطنيَّة في الكتاب الملقبُ «المُستَظْهِري» وفي كتاب «حُجَّةُ الدين». ولهذا العلم آلة يَعرفُ بها طريق الجادلة بل طرق المُحاجَّة الدين». ولهذا العلم آلة يَعرفُ بها طريق الجادلة بل طرق المُحاجَّة بالبرهان الحقيقي، وقد أوْدعناه كتاب «محكُّ النظر» وكتاب البرهان الحقيقي، وقد أوْدعناه كتاب «محكُّ النظر» وكتاب بعيارُ العلم» على وجه لا يُلفَى مثله للفقهاء والمتكلمين، ولا يثق بحقيقة الحُجَّة والشُبهة من لم يُحِطْ بها علماً.

- والقسم الثالث: عِلَمُ الحدود الموضوعة للاختصاص بالأموال والنساء، للاستعانة على البقاء في النفس والنسل، وهذا العلم يتولاً الفقهاء، ويشرح الاختصاصات المالية رُبْعُ المعاملات من الفقه؛ ويشرح الاختصاصات بمحل الحراثة أعني النشاء ربعُ النكاح؛ ويشرح الزَّجْرَ عن مفسدُّات هذه الاختصاصات ربعُ الجنايات، وهذا علم تعمُّ إليه الحاجة لتعلقه بصلاح الدنيًّا أولاً، ثم بصلاح الآخرة، ولذلك تميز صاحب هذا العلم بمزيد الاشتهار والتَّوقير، وتقديمه على غيره من

الوُعَّاظ والقُصَّاص ومن المتكلمين، ولذلك رُزقَ هذا العلم مزيد بحث وإطِناب على قدر الحاجة فيه، حتى كَثُرَت فيه التصانيف، لا سيا في الحِلافِيَّات منه، مع أن الحلافَ فيه قريب، والخطأُ فيه غيرُ بعيد عن الصواب، إذ يَقْرُبُ كل مجتهد من أن يُقال له مُصيب، أو يُقال إن له أجراً واحداً إن أخطأ ولصاحبه أجران، ولكن لما عَظُمَ فيه الجاهُ والحِشِمة، تَوَفَّرت الدواعي على الإفراط في تفريعه وتشعيبه، وقد ضيعنا شطراً صالحاً من العمر في تصنيف الخلاف منه، وصرفنا قدراً صالحاً منه إلى تصانيف المذهب وترتيبه إلى «بسيط» و «وسيط» و « وجيز » مع إيغال وإفراط في التّشعيب والتفريع ، وفي القدر الذي أودعناه كتاب «خلاصة الختصر» كفاية، وهو تصنيف رابع وهو أصغر التصانيف، ولقد كان الأولون يُفتون في السائل وما على حفظهم أكثر منه، وكانوا يُوَفَّقون للإصابة أو يتوقفون ويقولون لا ندري، ولا يستغرقون جملة العمر فيه، بل يشتغلون بالمم ويُحيلون ذلك على غيرهم، فهذا وجهُ ٱنْشِعاب الفقه من القرآن، ويتولَّد من بين الفقه والقرآن والحديث علم يسمى أصول الفقه، ويرجع إلى ضبط قوانين الاستدلال بالآيات والأخبار على أحكام الشريعة.

ثم لا يحفى عليك أن رتبة القُصاّص والوُعااظ دونَ رتبة الفقهاء والمتكلمين ما داموا يقتصرون على مجرد القَصَص وما يَقْرُب منها، ودرخة الفقيه والمتكلم متقاربة، لكن الحاجة إلى الفقيه أعم، وإلى المتكلم أشدُّ وأشد، ويُحتاج إلى كِلَيْها لمصالح الدنيا، أما الفقيه فلحفظ أحكام الاختصاصاتِ بالمآكلِ والمناكح؛ وأما المتكلم فلدفع

ضرر المُبتَدِعة بالمُحاجَّة والجادلة، كيلا يستطيرَ شَرَرُهم ولا يعمَّ ضَرَرُهم، أما نسبتهم إلى الطريق والمقصد فنسبة الفقهاء كنسبة عُمَّار الرِّباطات والمصالح في طريق مكة إلى الحج، ونسبة المتكلمين كنسبة بَدْرَقَةِ طريق الحج وحارسه إلى الحجاج، فهؤلاء إن أضافوا إلى صناعتهم سلوكَ الطريق إلى الله تعالى بقطع عَقبَات النفس، والنَّزوع عن الدنيا، والإقبال على الله تعالى، فَفَضْلُهم على غيرهم كفضل الشمس على القمر؛ وإن اقتصروا فدرجتهم نازلة جداً.

#### ب- الطبقة العُليا من عُلوم اللُّبَاب

وأما الطبقة العليا من نَمَطِ اللّباب فهي السوابقُ والأصولُ من العلوم اللهِمَّة، وأشرَفُها العلمُ باللهِ واليوم الآخر لأنه علم المقصد، ودونة العلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك، وهو معرفة تزكية النفس، وقطعُ عقبات الصفات المُهلكات، وتَحْلِيَتُها بالصفات المُنجِيّات، وقد أودعنا هذه العلوم بِكُتُب «إحياء علوم الدين» ففي رُبع المُهلكات ما تجب تزكية النفس منه، من الشَّرةِ والغضب، والكِبر والرِّياء والعجب، والحسد وحب الجاه وحب المال وغيرها، وفي رُبع المُنجيات يظهر ما يتحلَّى به القلِب من الصفات المحمودة كالزهد والتوكل والرضا والحبة والصدق والإخلاص وغيرها.

وبالجملة يشتمل كتاب « الإحياء » على أربعين كتاباً ، يرشدك كل كتاب إلى عَقَبة من عقبات النفس ، وأنها كيفَ تُقطع ، وإلى - عاب من حُجُبِها ، وأنه كيف يُرفع ، وهذا العلم فوق علم الفقه والكلام وما قبله ،

لأنه علم طريق السلوك، وذلك علم آلة السلوك وإصلاح منازله ودفع مفسداته كما يظهر، والعلم الأعلى الأشرف عِلم معرفة الله تعالى، فإن سائر العلوم تُرادُ له ومن أجله وهو لا يُراد لغيره، وطريق التدريج فيه التَّرَقِّي من الأفعال إلى الصفات، ثم من الصفات إلى الذات، فهي ثلاث طبقات:

أعلاها علم الذّات، ولا يحتملها أكثر الأفهام، ولذلك قيل لهم «تفكّروا في خُلق الله ولا تفكّروا في ذات الله »(١). وإلى هذا التدريج يشير تَدرُّج رسولِ الله عَلَيْ في ملاحظته ونُظرِهِ حيث قال: « وأعوذُ بِعَفْوِكَ من عقابك »(١) فهذه ملاحظة الفعل؛ ثم قال: « وأعوذُ بك برضاك من سَخَطِك » وهذه ملاحظة الصفات؛ ثم قال: « وأعوذُ بك منك » وهذه ملاحظة الذات؛ فلم يزل يترقَّى إلى القُرب درجة منك » وهذه ملاحظة الذات؛ فلم يزل يترقَّى إلى القُرب درجة أنت كما أثنيْت على نفسك » فهذا أشرف العلوم.

ويتلوه في الشَّرف غِلُم الآخرة وهو علم المَعَاد كما ذكرناه في الأقسام الثلاثة وهو متصل بعلم المعرفة، وحقيقته معرفة نسبة العبد إلى الله تعالى عند تحقَّقِهِ بالمعرفة، أو مصيرهِ محجوباً بالجهل. وهذه العلوم الأربعة، أعني (١) عِلَمَ الذِات (٢) والصفات (٣) والأفعال (٤) وعلم المَعاد، أَوْدَعنا من أوائله ومَجامِعِهِ القدرَ الذي رُزقنا منه، مع قصَر العُمر وكثرة الشواغل والآفات، وقلة الأعوان والرُفقاء، بعضَ التّصانيف لكنا لم نُظهره، فإنه يَكَلُّ عنه أكثرُ الأفهام، ويَسْتَضِرُّ به الضعفاء ، وهم أكثر المُتَرَسِّمينَ بالعلم ، بل لا يصلح إظهاره إلا على من أتقنَ علم الظاهر ، وسلك في قُمع الصفات المذمومة من النفس وطُرق المجاهدة، حتى أرتَاضَت نفسُهُ واستقامت على سواء السبيل، فلم يبقَ له حظ في الدنيا، ولم يبق له طِلبٌ إلا الحق، ورُزِقَ مع ذلك فطنة ﴿ وَقَادَةً، وقريحةً مُنقادَةً، وذكاءً بليغاً، وفهاً صافياً، وحرام على من يقع ذلك الكتاب بيده أن يُظهره إلا على من ٱستَجْمَعَ هذه الصفات، فهذه هي مجامع العلم التي تتشعب من القرآن ومراتبها.

<sup>(</sup>١) قال العجلوني: حديث «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله » رواه أبو نعيم في الحلية، وابن أبي شيبة في كتاب العرس له، والأصبهاني في ترغيبه، والطبراني في الأوسط، والبيهتي في الشُّعَب، وأبو الشيخ في العظمة.. وأسانيدها ضعيفة، لكن اجتاعها يكسبه قوة، ومعناه صحيح (كثف الحفاء للعجلوني ١ / ٣١١، حديث رقم

<sup>(</sup>٢) قال العجلوني: حديث « اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » رواه، والأربعة: أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة (كشف الخفاء للعجلوني ١ / ١٩٠ ، حديث رقم ٥٧١).

#### الفصل الخامس

### في أنشِعاب سائر العلوم من القرآن

ولعلَّكَ تقول: إن العلوم وراء هذه كثيرة، كعلم الطب والنجوم، وهيئة العالم، وهيئة بَدَنِ الحيوان وتشريح أعضائه، وعلم السِّحر والطَّلَسْمات، وغير ذلك.

فاعلم: أنَّا إِمَا أشرنا إلى العلوم الدينية التي لا بد من وجود أصلها في العالم، حتى يتيسر سلوكُ طريق الله تعالى والسفر إليه. أما هذه العلوم التي أشرتُ إليها فهي علوم، ولكن لا يتوقف على معرفتها صلاح المعاش والمعاد، فلذلك لم نذكرها، ووراء ما عَدَدْتُهُ علومٌ أُخرَ يُعلَم تَراجمُها ولا يخلو العالم عمن يعرفها، ولا حاجة إلى ذكرها.

بل أقول: ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا يُتَمَارَى فيها أن في الإمكان والقوة أصنافاً من العلوم بعد لم تخرج من الوجود، وإن كان في قوة الآدَمِيِّ الوصول إليها؛ وعلومٌ كانت قد خرجت إلى الوجود و انْدَرَسَت الآن، فَلَنْ يوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض من

يعرفها؛ وعلومٌ أُخر ليس في قوة البشر أصلاً إدراكها والإحاطة بها ، ويحظّى بها بعضُ الملائكة المُقرَّبين، فإن الإمكانَ في حق الآدَمِيِّ محدود، والإمكانَ في حق المَلكُ محدود إلى غاية في الكهال بالإضافة، كما أنه في حق البهيمة محدود إلى غاية في النقصان، وإنما الله سبحانه هو الذي لا يَتَنَاهَى العلمُ في حقه، ويفارق عِلمَنا عِلْمُ الحقِّ تبارك وتعالى في شيئين: أحدُها انتفاء النهاية عنه، والآخِرُ أن العلوم ليست في حقه بالقوة والإمكان الذي يُنتظرُ خروجُه بالوجود، بل هو بالوجود والحُضُور، فكل مُمْكِنِ في حقه من الكهال فهو حاضرٌ موجود.

ثم هذه العلوم ما عددناها وما لم نعدها ليست أوائِلُها خارجةً عن القرآن، فإن جميعها مُغْتَرَفَةٌ من مجر واحد من مجار معرفة الله تعالى، وهو مجرُ الأفعال، وقد ذكرنا أنه بجرٌ لا ساحلَ له، وأن البحر لو كان مداداً لكلماته لنفِد البحر قبل أن تَنْفَد(١). فمن أفعال الله تعالى وهو مجرُ الأفعال مثلاً الشفاء والمرض، كما قال الله تعالى حكايةً عن ابراهيم عليه السلام: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ (٢). وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطِبَّ بكماله، إذ لا معنى للطب إلا معرفة معرفة أ

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف رحمه الله تعالى بذلك إلى قوله تعالى ﴿قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لكلهاتِ رَبِّي لَنَفِد البحرُ قبلَ أَنْ تُنَفَد كلهاتُ ربِّي وَلَوْ جَنْنَا بمثلهِ مَدَداً ﴾؛ وإلى قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنْ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقلام والبحرُ يَمُدُهُ مَن بعدهِ سَبِعَةُ أَبْخُرِ مَا نَفِدَتْ كلماتُ الله ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٠ / من سورة الشعراء.

المرض بكاله وعلاماته، ومعرفة الشفاء وأسبابه، ومن أفعاله تبارك وتعالى تقديرُ معرفة الشمس والقمر ومنازلها بحسبان، وقد قال الله تعالى: ﴿ الشَّمْسُ والْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ (١) ؛ وقال: ﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ والحِسَابِ ﴾ (١) ؛ وقال: ﴿ وَخَسَفَ القَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (٢) ؛ وقال: ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَقَالَ: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيدُ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَلَيْ ﴿ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

ولا يعرف حقيقة سَيْر الشمس والقمر بِحُسبان، وخُسوفِها وَوُلُوجِ اللهِ فِي النهار، وكيفية تَكَوُّرِ أُحدها على الآخر، إلا من عرف هيئات تركيب السَّموَات والأرض، وهو علم برأسه.

ولا يعرف كالَ معنى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريمِ الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبك ﴾ (١) الكريم الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَك فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبك ﴾ (١) الإ من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهراً وباطناً ، وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافِعها ، وقد أشار في القرآن في مواضع إليها ، وهي من علوم الأوّلين والآخرين ، وفي القرآن مَجامع علم الأوّلين والآخرين ، والآخرين ،

<sup>(</sup>١) الآية ٥/ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥/ من سورة يونس،

<sup>(</sup>٣) الآية ٨/ من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣/ من سورة فاطر. والآية ٦/ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٨/ من سورة يس.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦/ من سورة الانفطار.

وكذلك لا يعرف كال معنى قوله تعالى ﴿ سَوَّيْتُهُ ونَفَحْتُ فيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ (١) مَنْ لم يعلم السَّوِيَة والنَّفْخَ والرُّوح، وَوراءَها علومٌ غامضة يغفل عن طلبها أكثرُ الخلق، وربما لا يفهمونها إن سمعوها من العالم بها، ولو ذهبتُ أفصًل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال، ولا تمكن الإشارة إلا إلى مَجامِعها، وقد أشرنا إليه حيث ذكرنا أن من جملة معرفة الله تعالى معرفة أفعاله، فتلك الجملة تشتمل على هذه التفاصيل، وكذلك كل قسم أجملناه لو شُعِّبَ لاَنشَعبَ إلى تفاصيل كثيرة، فتفكر في القرآن والتمس غرائبة، لتصادف فيه مَجامِع علم الأوَّلين والآخِرين، وجملة أوائله، وإنا التفكر فيه للتوصل من جملته إلى تفصيله وهو البحر الذي لا شاطىء له.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩/ من سورة الحجر، والآية ٧٢/ من سورة صَ.

#### الفصل السادس

## في وَجْهِ التَّسْمِية بالأَلْقَابِ التِي لُقِّبَ بها أقسامُ القرآن

ولعلك تقول: أشرت في بعض أقسام العلوم إلى أنه يوجد فيها الترياقُ الأكبر، وفي بعضها المسك الأَذْفَر، وفي بعضها الكبريت الأحر، إلى غير ذلك من النفائس، فهذه ٱستِعارات رسمية تحتها رُموز وإشارات خفية.

فاعلم: أن التَكلُّف والترسُّم ممقوت عند ذوي الجد، فها كلمة طَسْ إلا وتحتها رُموز وإشارات إلى معنى خفيّ، يدركها من يدرك الموازنة والمناسبة بين عالم اللُّكِ وعالَم الشهادة وبين عالم الغيْب واللَّكُوت؛ إذْ ما مِن شيء في عالم اللَّكِ والشَّهادة إلا وهو مِثال لأمر روحاني من عالم اللكوت كأنه هو في روحه ومعناه، وليس هُو هُو في صورته وقالبه، والمِثال الجسماني من عالم الشهادة مُنْدَرِج إلى المعنى الروحاني من ذلك العالم، ولذلك كانت الدنيا منزلًا من منازل

انطريق إلى الله ضرورياً في حق الانس، إذ كما يستحيل الوصول إلى الله بالا من طريق القشر فيستحيل الترقي إلى عالم الأرواح إلا بمثال عالم الأجسام، ولا تُعرف هذه الموازنة إلا بمثال، فانظروا إلى ما ينكشف للنائم في نومه من الرؤيا الصحيحة التي هي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (١)، وكيف ينكشف بأمثلة خيالية، فمن يُعلِّم الحكمة غير أهلها يرى في المنام أنه يُعلق الدُرَّ على الخنازير، ورأى بعضهم: أنه كان في يده خاتم يختم به فروج النساء وأفواه الرجال، فقال له آبن سيرين: أنت رجل تؤذن في رمضان قبل الصبح، فقال: نعم، ورأى آخر: كأنه يَصبُ الزيت في الزيتون، فقال له: إن كان فعم، ورأى آخر: كأنه يَصبُ الزيت وبيعت وأشتريتها أنت ولا تعرف، فكان كذلك.

فَأَنْظُر خَتْمَ الأَفَواه والفروج بالخاتم مُشَارِكاً للأَذان قبل الصبح في روح الخاتم وهو المنع وإن كان مخالفاً في صورته، وقس على ما ذكرته ما لم أذكره.

واعلم: أن القرآنَ والأخبارَ تشتمل على كثير من هذا الجنس، فانظر إلى قوله عَلِيْكُ «قلبُ المؤمن بين أُصْبُعَيْن من أَصَابِع الرَّحْمن » فإن روح الأُصْبُع القدرةُ على سرعة التقليب، وإنما قلبُ المؤمن بين لَمَّةِ الشيطان، هذا يُغويه، وهذا يَهديه، والله تعالى بها

<sup>(</sup>١) يشير الغزالي رحمه الله تعالى بذلك إلى قوله ﷺ «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوَّة »؛ قال العجلوني: رواه البخاري ومسلم، والطبراني، وأحمد، والترمذي، وابن ماجة (كشف الخفاء للعجلوني ٢٨٣٦/١، رقم الحديث ١٤٠٧).

يُقلِّب قلوبَ العباد كما تُقلِّب الأشياء أنت بأُصْبُعَيْك، فانظر كيف شارك نسبة المَلكَيْن المُسخَّرَيْن إلى الله تعالى أُصْبُعَيْكَ في روح أُصْبُعَيْه وخالفا في الصورة.

واستخرج من هذا قولَه عَلَيْ «إن الله تعالى خلق آدم على صورته »(١) وسائر الآيات، والأحاديث المُوهِمَة عند الجهلة للتشبيه،

(١) قال ابن الأثير: رواه البخاري ومسلم (جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجَزَري ٣٠/٤؛ ولفظ البخاري: (عن) أبي هريرة (عن) النبي ﷺ قال: « خلق اللهُ آدَمَ على صورتهِ طولُه ستونَ ذراعاً؛ فلما خلقه قال: اذهب فسِّلُم على أولئك النَّفَر من الملائكة جلوس، فَاستَمع ما يُحَيُّونَكَ، فإنَّها تَحيَّتُكَ وتحيَّة ذُرِّيَّتَك؛ فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليكَ ورحمةُ الله، فزادوهُ: ورحمةُ الله؛ فَكُلُّ مَن يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخُلْقُ ينقُصُ حتى الآن » صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٢/١١ - ٦؛ قال ابن حجر: واختُلِفَ إلى ماذا يعود الضمير في قوله «على صورتهِ » فقيل: إلى آدم، أي خلقَهُ على صورته التي استمرَّ عليها إلى أن أهبط إلى الأرض وإلى أن مات، دفعاً لِتَوَهُّم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى؛ أو أنه ابتدأً خلقَهُ كما وُجِد، ولم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولَدُهُ من حالة إلى حالة؛ وقيل للرد على الدهرية في قولهم: إنه لم يكن إنسان إلا من نُطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان، ولا أوَّل لذلك؛ فبيَّن بهذا الحديث أنَّ آدم خُلِقَ من أول الأمر على هذه الصورة؛ وقيل للرَّد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٢/١١. وقال ابن حجر أيضاً: هذه الرواية تؤيَّد قولَ من قال: إن الضمير في قوله «على صورته » يعود لآدم، والمعنى أنَّ الله تعالى أَوْجَدَ آدَمَ على الهيئةِ التي خلقَهُ عليها ، ولم ينتقِل في النَّشَّأَةِ أحوالًا ، ولا تردَّدَ في الأرحامِ أطوَاً كَذُرُيَّتِهِ ، بل خلقَهُ الله رجلًا كاملًا سويًا من أول ما نفخ فيه الروح؛ ثُم عقَّب ذلك بقوله «طولُهُ ستونَ ذراعاً » فعاد الضمير أيضاً على آدم وبيان صورته (فتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٦/ ٢٨١).

والذكى يكفيه مثال واحد، والبليد لا يزيده التكثير إلا تَحَيَّراً، ومتى عرفت معنى الأصبع، أمكنك التَرَقّي إلى القلم واليد واليمين والوجه والصورة، وأخذَتْ جميعُها معنى روحانياً لا جسمانياً ، فتعلم أن روحَ القلم وحقيقتَه التي لا بد من تحقيقها إذا ذكرتَ حدَّ القلم: هو الذي يُكتَبُ به، فإن كان في الوجود شيء يتَسَطَّر بواسطته نقش العلوم في ألواح القلوب، فأُخْلِقْ به أن يكون هو القلم، فإن الله تعالى علَّمَ بالقلم، علَّمَ الإنسانَ ما لم يَعلم، وهذا القلم روحاني إذ وُجدَ فيه روح القلم وحقيقته، ولم يُعْوِزْهُ إلا قالبه وصورته، وكُون القلم من خشب أو قَصَب ليس من حقيقة القلم، ولذلك لا يوجد في حَدِّه الحقيقي، ولكل شيء حَدٌّ وحقيقة هي روحُه، فإذا ٱهْتَديْتَ إلى الأرواح صِرْتَ روحانياً، وفُتِحَت لك أبوابُ الْلَكُوت، وأُهِّلْتَ لمرافقة الملأ الأعلى، وحَسُنَ أولئك رفيقاً، ولا يُستبعد أن يكون في القرآن إشارات من هذا الجنس، وإن كنت لا تقوى على احمال ما يقرع سمعَك من هذا النَّمط، مَا لم تَسنُّد التفسير إلى الصحابة، فإن كان التقليدُ غالباً عليك، فأنظر إلى تفسير قولهِ تعالى كما قاله الْمَنَسِّرون:﴿ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بَقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَٱلسَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابتْغِاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مِثْلُهُ (١) الآية، وأنه كيف مَثّل العلم بالماء، والقلوبَ بالأودية، والينابيعَ والضَّلالَ بالزَّبد، ثم نبهك على آخِرِها فقال: ﴿كَذَلُكُ يَضَرُّبُ الله الأمثال ﴾؛ ويكفيك هذا القدر من هذا الفن فلا تطيق أكثر منه.

<sup>(</sup>١) الآية ١٧/ من سورة الرعد.

وبالجملة فأعلم: إنَّ كل ما يحتمله فهمُك فإن القرآن يُلقيه إليك على الوجه الذي لو كنت في النوم مُطالعاً بروحك اللوح الحفوظ لتمثل ذلك لك بمثال مناسب يحتاج إلى التعبير. واعلم أن التأويل يجري مجرى التَّعبير، فلذلك قلنا يدور المُفَسِّرُ على القشر، إذ ليس من يترجم معنى الخاتم والفروج والأفواه كمن يدرك أنه أذان قبل الصبح.

#### الفصل السابع

## في سَبَبِ التَّعبير عن معاني عَالَمِ المَلَكُوتِ في القُرآن بأَمثِلَةٍ من عَالَمِ الشَّهادة

ولعلك تقول: لِمَ أبرزتَ هذه الحقائق في هذه الأمثلة ولم تكشف صريحاً، حتى ارتبك الناس في جَهالة التَّشبيه وضَلالة التَّخييل؟

فَاعلم: أن هذا تعرفه إذا عرفت أن النائم لم ينكشف له الغَيْبُ من اللوح المحفوظ، إلا بالمثال دون الكشف الصريح كما حكيت لك المثل، وذلك يعرفه من يعرف العلاقة الحَنيَّة التي بين عالم اللُكِ والملكوت. ثم إذا عرفت ذلك عرفت أنك في هذا العالم نائم وإن كنت مستيقظاً، فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا(۱)، فينكشف لهم عند الانتباء بالكوت حقائق ما سَمِعوه بالمثال وأرواحها، ويعلمون أن تلك الأمثلة كانت قُشوراً وأصدافاً لتلك الأرواح، ويَتَيَقَّنون صدق آيات

<sup>(</sup>١) « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » قال العجلوني في كشف الخفاء: هو من قول علي ابن أبي طالب (كشف الخفاء للعجلوني ٣١٢/٣).

القرآن وقول رسول الله عَلَيْكُ ، كما تَيقَّن ذلك المؤذنُ صدق قول أبن سيرين وصحة تعبيره للرؤيا ، وكل ذلك ينكشف عند اتصال الموت ، وربما ينكشف بعضه في سكرات الموت ، وعند ذلك يقول الجاحد والغافل: ﴿ يَا لَيْتِنَا أَطَعْنَا الله وأطعنا الرسولا ﴾ (١) وقوله: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا تأويلَه يَوْمَ يَأْتِي تأويلُه يقولُ الذينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالحَقّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعاء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلُ خَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالحَقّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعاء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلُ عَيْرَ الذِي كُنَّا نَعْمَلُ (١) الآية ؛ ويقول: ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَيْرَ الذِي كُنَّا نَعْمَلُ (١) الآية ؛ ويقول: ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ (٢) ﴿ وَيَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلَيلًا ﴾ (٣) ﴿ يَا خَيْرَ الذِي كُنَّا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقَنُون ﴾ (٧) ؛ وإلى هذا يشير أكثرُ وَسَعِفْنَا فَآرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُون ﴾ (٧) ؛ وإلى هذا يشير أكثرُ وَسَعِفْنَا فَآرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُون ﴾ (٧) ؛ وإلى هذا يشير أكثر وَلَا خَرَة التي أضفنا إليها الزَّبَرْجَدَ اليَاتِ القرآن المتعلقة بشرح المعادِ والآخِرة التي أضفنا إليها الزَّبَرْجَدَ اللها الزَّبَرْ جَدَ اللها الزَّبَرِ فَلَا فَعَلَى مَا فَرَّ طُنَا فَيَا أَلَا فَيَا اللها الزَّبَرْ جَدَا اللها الزَّبَرْ خَدَ

فَافْهُم من هذا أَنَّكَ ما دمت في هذه الحياة الدنيا فأنت نائم، وإغا يقظَتُكَ بعد الموت، وعند ذلك تصيرُ أهلًا لشاهدة صريح الحقّ كفاحاً، وقبل ذلك لا تحتملُ الحقائق إلا مصبوبة في قالب الأمثال الحياليَّة، ثم لجمود نظرِكَ على الحِسّ تظنُّ أنه لا مَعنى له إلا المُتخيَّل، وتغفلُ عن الروح كما تغفلُ عن روح نفسك ولا تدرك إلا قالبك.

(٥) الآية ٥٦/ من سورة الزُّمر. (٧) الآية ١٢/ من سورة السَّجدة.

#### الفصل الثامن

### في الطريق الذي ينكشفُ به للإنسان وجهُ العلاقة بين العالَميْن

لعلَّك تقول: فأكشف عن وجه العلاقة بين العالَمَيْن، وأنَّ الرُّؤيا لِمَ كانت بالمِثَال دون الصريح، وأنَّ رسول الله ﷺ لِمَ كان يرى جبريلَ كثيراً في غير صورته، وما رآه في صورته إلا مَرَّتَين.

فاعلم: أنك إن ظننت أن هذا يُلقَى إليك دفعةً، من غير أن تُقدِّم الاستعداد لقبوله، بالرياضة والمجاهدة، وإطرِّراح الدنيا بالكلية، والانحياز عن غِمَار الخلق، والاستغراق في مجبة الخالق وطلب الحق، فقد استكبرت وعَلَوْتَ عُلُوَّا كبيراً، وعلى مِثلكَ يُبْخَل بمثله، ويُقال:

جِئْتُهَانِي لِتَعْلَمَا سِرَّ سَعْدِي تَجِدَانِي سِسِّ سَعْدي شَحِيحا فَأَقْطَعْ طَمَعَكَ عن هذا بالمكاتبة والراسلة، ولا تطلُبه إلا من باب المجاهدة والتقوى، فالهداية تَتْلُوها وتُثَبِّتُها كها قال الله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) الآية ٦٦/ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٣/ من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢٨/ من سورة الفُرقان.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٠/ من سورة النَّبأ. (٦) الآية ٣١/ من سورة الأنعام.

#### الفصل التاسع

## في التَّنبيهِ على الرُّموز والإشارات التي يشتمل عليها القُرآن

لعلك تطمع في أن تُنبَّه على الرَّموز والإشارات المودَعة تحت الجواهر الذي ذكرنا اشتال القرآن عليها. فاعلم أن الكبريت الأحمر عند الحَلق في عالم الشهادة، عبارة عن الكيمياء التي يُتَوصَّل بها إلى قلب الأعيان من الصفات الخييسة إلى الصفات النفيسة، حتى ينقلب به الحجر ياقوتاً، والنحاس ذهباً إبريزاً، ليتوصَّل به إلى اللَّذات في الدنيا مكدَّرة مُنفَّصة في الحال، مُنصَرِمة على قرب الاستقبال، أفترى أن ما يقلُب جواهر القلب من رزالة البهيمة وضلالة الجهل إلى صفاء الملائكة وروحانيَّتها، ليترقى [القلب أن من أسفل السَّافلين إلى أعلى عليين، ويُنال به القُرب من رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم أبداً داعًا سَرْمَداً، هل هو أولى باسم الكبريت الأحر أم لا؟ فلهذا سميناه الكبريت الأخر.

جَاهَدُوا فينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (١)؛ وقال عَلَيْكَ: « من عَمِلَ بما عَلِمَ أَوْرَثَهُ اللهُ عِلْمَ ما لا يُعلم »(٢).

واعلم يقيناً: أن أسرار اللّكُوت محجوبةٌ عن القلوب الدّنية بحُبّ الدنيا، التي استغرق أكثر هممها طلب العاجلة، وإغا ذكرنا هذا القدر تشويقاً وترغيباً، وَلِنُنبّة به على سرّ من أسرار القرآن، مَنْ غفل عنه لم تُفْتَح له أصداف القرآن عن جواهره البَتّة، ثم إن صَدَقَتْ رغبتُك شمّرت للطّلب، واستعنت فيه بأهل البصيرة، واستعددت منهم، فيا أراك تُفلح لو استبددت فيه برأيك وعقلك، وكيف تفهم هذا وأنت لا تفهم لسان الأحوال، بل تظنُّ أنه لا نُطْق في العالم إلا بلقال، فلم تفهم معنى قوله تعالى ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلَّا يُسبّحُ بعَمْدهِ﴾ (٢) ولا قوله تعالى ﴿وَإَنْ مِنْ شَيْءٍ إلَّا يُسبّحُ للأرض لساناً وحياة؛ ولا تفهم أنَّ قولَ القائل: قال الجدارُ للوتد: لم تنقبُني؟ قال: «سَلْ من يَدُقيني فلم يتركني، ورأى الججر الذي تنقبُني؟ ولا تدري أن هذا القولَ صِدْقٌ وأصحٌ من نُطْق المقال، فكيف تفهم ما وراء هذا من الأسرار؟

<sup>(</sup>١) الكلمة التي بين معقَّفين هكذا [ ] زيادة من المحقق لتوضيح السِّياق.

<sup>(</sup>١) الآية ٦٩/ من سورة العنكبوت.

 <sup>(</sup>۲) قال العجلوني: رواه أبو نعيم عن أنس (كشف الخفاء للعجلوني ۲۹۵/۲ رقم الحديث ۲۵۶۲).

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٤/ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) الآية ١١/ من سورة فُصُلَت.

فتأمَّل وراجع نفسك وأنْصِفْ: لِتَعلَمَ أَن هذا الاسمَ بهذا المعنى أحق، وعليه أصدق، ثم أنفس النفائس التي تُستَفَاد من الكيمياء اليواقيت، وأعلاها الياقوت الأحمر، فلذلك سميناه معرفة الذات.

وأما التربياق الأكبر: فهو عند الخلق عبارة عما يُشفَى به من السموم اللهلكة، الواقعة في المعدة، مع أن الهلاك الحاصل بها ليس إلا هَلاكاً في حق الدُنيا الفانية. فانظر إن كانت سموم البدع والأهواء والضّلالات الواقعة في القلب، مُهلكة هلاكاً يحول بين السموم وبين عالم القُدُس ومعدن الروح والراحة حيلولة دائمة أبديَّة سَرْمَديَّة، وكانت المُحاجَّةُ البُرهانية تشفى عن تلك السموم وتدفع ضررها، هل هي أولى بأن تسمى الترياق الأكبر أم لا؟

وأما المسكُ الأذفر: فهو عبارةٌ في عالم الشهادة عن شي على يَسْتَصْحِبُهُ الإنسان، فيثور منه رائحةٌ طيبة تَشهره وتُظهره، حتى لو أراد خفاء هُ لَم يحتف، لكن يستطيرُ وينتشر، فانظر إن كان في المُقْتَنيات العلمية ما يُشرُ منه الاسمُ الطيب في العالم، ويشتهر صاحبه به اشتهاراً [حتى] لو أراد الاختفاء وإيثار الخمول، بل تَشهرُهُ وتُظهرُهُ، فاسمُ المسكِ الأذفر عليه أحقُ وأصدَق أم لا؟ وأنت تعلم أن علم الفقه ومعرفة أحكام الشريعة يُطيبُ الآسمَ وينشرُ الذّكر ويُعظم علم اللها وما ينالُ القلب من روح طيب الاسم وانتشار الجاه أعظم كثيراً عا ينالُ المَسامَ من روح طيب رائحة من المسك.

وأما العود: فهو عبارة عند الخلق عن جسم في الأجسام لا يُنتَفَع به ولكن إذا أُلقِيَ على النارحتى احترق في نفسه تصاعد منه دُخَانٌ مُنتَشر، فينتهي إلى المَشَامِّ فيعظم نفعه وجَدْوَاه، ويطيب مَوْرِدُهُ ومِلْقاه، فإن كان في المنافقينَ وأعداء الله أظلالٌ كالحُشُب المُسنَّدة لا منفعة لها، ولكنْ إذا نزل بها عقاب الله ونكاله من صاعقة وخسيف وزَلْزَلَة حتى يحترق ويتصاعد منه دخان، فينتهي إلى مَشَامِّ القلوب، فيعظم نفعه في الحَنِّ على طلّب الفردوْس الأعلى، وجوار الحقِّ سبحانه وتعالى، والصَّرْف عن الضَّلالة والغفلة واتباع الهوى، فأسمُ العود به أحقُ وأصدق أم لا؟ فَاكْتَف من شرح هذه الرموز بهذا القدر، واستنبط الباقي من نفسك، وحُل الرَّمْزَ فيه إن أطَقْت القدر، واستنبط الباقي من نفسك، وحُل الرَّمْزَ فيه إن أطَقْت وكنتَ من أهله.

فقد أَسْمَعْتُ لَوْ نادَيْتُ حياً ولكن لا حياة لن أُنادى

ونظروا إلى أهل الورع بعين الاستخفاف والاستجهال، وإن شاهدوا الوَرَعَ ممن لا يقدرون على الإنكار عليه لِغَزَارَةِ علمهِ وكمال عقله وثَقَابَةِ ذهنه، حملوه على أنَّ غرضَه التَّلْبِيسُ والتَّلْبُسُ واستالةُ القلوب، وصَرْفُ الوجوه إلى نفسه، فما زادهم مشاهدةُ الوَرعِ من أهله إلا تمادياً وضَلالًا، مع أن مشاهدة وررع أهل الدين من أعظم الْمُؤَكِّدات لعقائد المؤمنين، وهذا كله لأنَّ نَظَرَ عقلهم مقصورٌ على صور الأشياء وقُوالبها الخَياليَّة، ولم يمتدّ نَظَرُهم إلى أرواحها وحقائقها، ولم يدركوا الْمُوَازِنةَ بين عالَم الشهادةِ وعالَم المَلكوت، فلمًّا لم يدركوا ذلك وتناقضت عندهم ظواهرُ الأسئلة ضَلُّوا وأضلُّوا ، فلا هُم أدركوا شيئاً من عالَم الأرواح بالذُّوق إدراكَ الخَواصّ، ولا هُم آمنوا بالغَيْبِ إِيمانَ العَوامِّ فأهلكَتْهم كِياسَتُهم، والجهل أدنى إلى الخلاص من فطانة بَتْراء، وكياسَةٍ ناقصة. ولسنا نستبعد ذلك، فلقد تعثَّرنا في أذيال هذه الضَّلالاتِ مدةً لِشُؤْمِ أَقْرانِ السُّوء وصُحبتهِم، حتى أبعدَنا الله عن هَنُواتِها ، وَوَقانا من وَرْطاتِها ، فلهُ الحمدُ والمِنَّة والفضلُ على ما أرشَدَ وهَدَى، وأنعمَ وأَسْدَى، وعَصَمَ من وَرْطاتِ الرَّدَى، فليس ذلك مما يمكن أن يُنَالَ بالجهد والمُنَى ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلَّنَاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْدِكَ لَهَا وَمَا يُمْدِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بعدِهِ وَهُوَ الْعِزيزُ الْحَكِيمُ ﴿(١).

#### الفصل العاشر

## في فائدة هذه الرُّموز وييان سبب جُحود المُلحدين بالأصول الدينية

لعلك تقول: قد ظهر لي أن هذه الرموز صحيحة صادقة، فهل فيها فائدة أخرى تُعرَفُ سِواها؟ فاعلم أن الفائدة كلّها وراءها، فإن هذه أغوذج لتعرفي بها تعريف طريق المعاني الرُّوحانية اللَّكوتيَّة بالألفاظ المَّلوفة الرسمية، لينفتح لك بابُ الكشفِ في معاني القرآن، والغَوْصُ في مجارها، فكثيراً ما رأينا من طوائف من المُتكابسين شَوَّشَتْ عليهم الظواهر، وآنقد حَت عندهم اعتراضات عليها، وتخايل طم ما يناقضها، فبطلَ أصلُ اعتقادهم في الدين، وأورتهم ذلك جحوداً باطناً في الحَشْرِ والنَّشْر، والجنَّةِ والنار، والرجوع إلى الله تعالى بعد الموت، وأظهروها في سرائرهم، وانحلَّ عنهم لَجام التَّقُوى ورابطة الوَرَع، وآستَرْسَلوا في طلب الحُطام وأكْلِ الحرام واتباع ورابطة الوَرَع، وآستَرْسَلوا في طلب الجاهِ والمال، والحظوظ العاجلة، الشهوات، وقصروا الهمم على طلب الجاهِ والمال، والحظوظ العاجلة،

<sup>(</sup>١) الآية ٢/ من سورة فاطر.

#### الفصل الحادي عشر

## في كيف يَفْضُلُ بعضُ آياتِ القرآن على بعض مع أن الكُلَّ كلامُ الله تعالى

لعلَّكَ تقول: قد توجه قصدك في هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض القرآن على بعض، والكلُّ قولُ الله تعالى، فكيف يُفارق بعضها بعضاً؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟

فاعلم: أن نور البصيرة إن كان لا يُرشدك إلى الفرق بين آية الكُرسيّ (١) وآية اللُدَايَنَات (٢) وبين سُورة الإخلاص (٣) وسُورة تَبَّتْ (١)، وتَرْتَاعُ من اعتقاد الفَرق نفسُكَ الجَوَّارة، المُستغرِقَة بالتقليد، فَقَلِّد صاحبَ الرسالة صَلَواتُ اللهِ وسَلَامُهُ عليه، فهو الذي أُنزِلَ عليه

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥٥/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٢/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١ - ٤/ من سورة الإخلاص.

 <sup>(</sup>٤) الآیات ۱ – ۵/ من سورة آلسد.

القُرآن، وقد دلَّت الأخبار على شَرَفِ بعض الآيات، وعلى تَضْعيفِ الأَجر في بعض السُّورِ المُنْزَلَة، فقد قال عَلِيلِّة: « فاتِحةُ الكتاب أفضلُ القرآن »، وقال علِيلِّة: « آيةُ الكُرْسِيِّ سيدةُ آي القُرآن »؛ وقال عَلِيلِّة: « يس قلبُ القرآن، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَد تَعْدِلُ ثُلُثَ القرآن، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَد تَعْدِلُ ثُلُثَ القرآن، وقُلْ فَوَارِعِ القرآن، وقُلْ فَضائل وكثرةِ الثوّابِ في تلاوتها بتخصيص بعض الآياتِ والسُّور بالفضل وكثرةِ الثوّابِ في تلاوتها لا تحصى، فاطلبه من كتب الحديث إن أردتَه، ونُنبَّهُكَ الآنَ على معنى هذه الأخبار الأربعة في تفضيل هذه السُّور، وإن كان ما مَهَدناه من ترتيب أقسام القرآن وشُعبه ومَراتِبه يُرشِدُكَ الله إن راجعتَه وفكرتَ فيه، فإنَّا حَصَرْنا أقسامَ القرآن وشُعبه في عشرة راجعتَه وفكرتَ فيه، فإنَّا حَصَرْنا أقسامَ القرآن وشُعبه في عشرة أنواع.

#### الفصل الثاني عشر

## في أَسْرارِ الفَاتِحَة وبيان جُملةٍ مِن حِكَم الله في خَلْقِه

وإذا تفكرتَ وجدت الفاتحة على إيجازها مشتملةً على ثمانية مناهج:

(١) فقوله تعالى: ﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ (١): نَبِأٌ عَنِ الذَّاتِ.

(٢) وقولُهُ ﴿ الرحمن الرّحيم ﴾: نبأٌ عن صفة من صفات خاصة ، وخاصِّيتها أنها تستدعي سائر الصفات من العلم والقدرة وغيرها ، ثم تتعلق بالخلق ، وهم المرْحومُون ، تعلُّقاً يُؤْنسُهم به ، ويُشَوِّقُهم إليه ، ويُرغَّيهم في طاعته ، لا كوصف الغضب ، لو ذكره بدلًا عن الرحمة فإن ذلك يُحزن ويخوِّف ، ويقبض القلب ولا يشرحه .

(٣) وقولُهُ ﴿ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ﴾ (٢): يشتمل على شيئين:

(١) الآية ١/ من سورة الفاتحة. (٣) الآية ٢/ من سورة الفاتحة.

أحدها: أصل الحمد وهو الشكر، وذلك أول الصراط المستقيم، وكأنه شَطْرُه، فإن الإيمان العملي نصفان: نصف صبر، ونصف شكر، كا تعرف حقيقة ذلك إن أردت معرفة ذلك باليقين من كتاب «إحياء علوم الدين» لا سيا في كتاب الشكر والصبر منه، وفضل الشكر على الصبر كفضل الرحمة على الغضب، فإن هذا يصدر عن الارتياح وهزَّة الشَّوْق وروح الحبة، وأما الصبر على قضاء الله فيصدر عن الخوف والرَّهبة، ولا يخلو عن الكرب والضيق، وسلوك الصراط المستقيم إلى الله تعالى بطريق الحبَّة، وأعالها أفضل كثيراً من سلوك طريق الخوف، وإنما يُعرَفُ سرُّ ذلك من كتاب الحبة والشَّوْق من جملة كتاب «الإحياء»؛ ولذلك قال رسول الله عَيَّاتُهُ: «أولُ ما يدعى إلى الجنة الحمَّادون لله على كل حال».

والثاني: قوله تعالى ﴿رَبِّ ٱلعَالَمِين﴾ إشارة إلى الأفعال كلها، وإضافتُها إليه بأَوْجَزِ لفظٍ وأتَمِّهِ إحاطةً بأصنافِ الأفعالِ لفظ ربِّ العالمين،

وأفضل النسبة [مِنَ](١) الفعل إليه نسبةُ الرُّبوبِيَّة، فإن ذلك أتُمُّ وأكملُ في التعظيمِ من قولكَ أعلى العالَمين وخالِقُ العالَمين.

(٤) وقولُهُ ثانياً: ﴿ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ إشارة إلى الصفة مرة أخرى، ولا تظنّ أنه مكرر، فلا تَكَرُّرَ في القرآن، إذ حَدُّ المُكرَّرِ ما لا ينطوي على مزيدِ قائدة؛ وذِكرُ « الرحمة » بعد ذِكرِ العالَمين وقبلَ

<sup>(</sup>١) الكلمة التي بين مُعقَّفين هكذا [ ] زيادة من المحقق لتوضيح السِّيَاق

ذكر « مالكِ يوم الدين » ينطوي على فائدتين عَظيمَتَيْن في تفضيل عجاري الرَحمة:

• إحداها: تلتفت إلى خَلْقِ ربِّ العالمين: فإنه خَلَقَ كلَّ واحد منهم على أكمل أنواعه وأفضلها، وآتاهُ كلَّ ما يحتاج إليه، فأحدُ العوالم التي خلقها عالمُ البهامُ، وأصغرُها البعوضُ والذبابُ والعنكبوتُ والنحل.

فانظر إلى البعوض: كيف خلق أعضاء ها، فقد خلق عليها كل عضو خَلَقَهُ على الفيل، حتى خلق له خُرطوماً مستطيلًا حادَّ الرأس، ثم هَداهُ إلى غذائه إلى أن يَمُصَّ دَمَ الآدَمِيّ، فتراه يغرز فيه خُرطومه ويصُّ من ذلك التجويف غذاءً. وخلق له جناحين ليكونا له آلة المرب إذا قُصِدَ دَفْعُه.

وانظر إلى الذُباب: كيف خَلَقَ أعضاء، وخلق حَدَقَيْهِ مكشوقَتَين بِلا أجفان، إذ لا يحتمل رأسه الصغيرُ الأجفان، والأجفان يُحتاجُ إليها لتَصْقيل الحَدَقَةِ بما يلحقها من الأَقْذَاءِ والغبار؛ وانظر كيف خَلق له بدلًا عن الأجفان يَدَيْنِ زائدَتَين، فله سوى الأرجُل الأربع يَدانِ زائدتان، تَراهُ إذا وقع على الأرض لا يزال يسح حَدَقَيْه بيدَيه يَصْقُلُها عن الغبار. وانظر إلى العنكبوت: كيف خلق أطرافها وعلَّمها حيلة النسج، وكيف علَّمها حيلة الصيد بغير جناحَين، إذْ خلق لها لُعاباً لَزِجاً تُعلِّق نفسها به في زاوية، وتترصَّد طيرانَ الذُباب بالقرب منها، فترمي إليه نفسها فتأخذه وتقيده بخيطها طيرانَ الذُباب بالقرب منها، فترمي إليه نفسها فتأخذه وتقيده بخيطها

المدود من لُعابها، فتعجزه عن الإفلات حتى تأكلَه أو تدَّخِرَه، وانظر إلى نَسْج العنكبوت لبيتها، كيف هداها الله نَسْجَهُ على التَّناسُب الهَندَسي في ترتيبَ السُدَى واللُّحمة.

وانظر إلى النَّحل وعجائبها التي لا تُحصَى: في جم النَّهْدِ والشُّمع، ونُنبهك على هندَسَتها في بناء بيتها، فإنها تبني على شكل المسدس، كيلا يضيق المكان على رُفقائها، لأنها تزدحم في مَوضع واحد على كثرتها ، ولو بَنَتْ البيوتَ مستديرةً لبقيَ خارجَ المُستديرات فُرَجٌ ضائعة، فإن الدوائر لا تراصُّ، وكذلك سائر الأشكال، وأما المربعات فَتُراصُّ، ولكن شكل النحل يبل إلى الاستدارة فيبقى داخل البيت زوايا ضائعة، كما يبقى في المستدير خارجَ البيت فُرَجٌّ ضائعة، فلا شكل من الأشكال يقرب من المستدير في التّراصِّ غير المسدس، وذلك يُعرف بالبرهان الهندسي. فانظر كيف هداهُ الله خاصيَّة هذا الشكل، وهذا أنموذَجٌ من عجائب صُنع الله ولطفه ورحمته بخلقه، فإن الأدنَى بَيِّنَةٌ على الأعلى؛ وهذه الغرائبُ لا يمكن أن تُسْتَقْصَى في أعهارِ طويلة، أعني ما انكشفَ للآدَميِّين منها، وأنه ليسيرٌ بالاضافة إلى ما لا ينكشف واستأثرَ هُوَ والملائكةُ بعلمه، وربما تجد تلويجاتٍ من هذا الجنس في كتاب «الشكر » وكتاب «المحبة »؛ فاطلبه إن كنتَ له أهلًا، وإلا فَغُضَّ بصرَكَ عن آثار رحمة الله، ولا تنظر إليها، ولا تسرح في ميدان معرفة الصُّنع ولا تُتَفَرَّج فيه، واشتغل بأشعار المُتنَبي، وغرائبِ النَّحو لِسيبَوَيْه، وفروع آبنِ الحداد في نَوادِرِ الطلاق، وحِيلِ المُجادلة في الكلام، فذلك أَلْيَقُ بك، فإن

قيمَتَكَ على قدر هِمَّتك ﴿ وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنَّ أَنْصَحَ لَكُم إِنْ كَانَ آللهُ لِلنَّاسِ مِنْ لَكُم إِنْ كَانَ آللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحَةٍ فَلَا مُسْكِلَ لَهُ مِنْ بعْدِهِ ﴿ (٢) وَاللَّهِ لَلنَّاسِ مِنْ رَحَةٍ فَلَا مُسْكِلً لَهُ مِنْ بعْدِهِ ﴿ (٢) وَلنرجع إلى الغرض، والمقصودُ التنبيهُ على أغوذَجٍ من رحمة في خلق العالمين.

وثانيها: تعلُّقُها بقوله ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ (٣): فيشيرُ إلى الرحمة في المَعادِ يومَ الجزاءِ عند الإنعام بِاللَّكِ المُؤبَّدِ في مقابَلةِ كلمةِ (١٠) وعبادة، وشرحُ ذلك يطول.

والمقصودُ أنه لا مكرَّرَ في القرآن، فإن رأيتَ شيئاً مكرراً من حيث الظاهر، فانظُر في سَوابقه ولَواحقه لينكشف لك مزيدُ الفائدة في إعادته.

(٥) وأما قولُه: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ (٥): فإشارةٌ إلى الآخِرَة في المَعاد، وهو أحد الأقسام من الأصول، مع الإشارة إلى معنى اللَّك واللَّك، وذلك من صفات الجلال.

(٦) وقولُه ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ (١): يشتمل على رُكْنَين عظيمين:

أحدهم: العبادة مع الإخلاص بالاضافة إليه خاصة، وذلك هو روح الصراط المستقيم كما تعرفة من كتاب الصدق والإخلاص، وكتاب ذُمِّ الجَاهِ والرِّياء من كتاب «الإحياء ».

والثاني: اعتقاد أنه لا يستحق العبادة سواه، وهو لُباب عقيدة التوحيد، وذلك بالتَّبرِّي عن الحَوْلِ والقوة، ومعرفة أنَّ الله منفردٌ بالأفعال كلها، وأن العبد لا يستقلُّ بنفسه دون معونته؛ فقوله ﴿إيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ إشارة إلى تَحْلِيةِ النفس بالعبادة والإخلاص، وقولُه ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ إشارة إلى تزكيتها عن الشِّرك والالتفات إلى الحَول والقوة.

وقد ذكرنا أن مدار سلوك الصراط المستقم على قسمين: أحدها: التَّزْكِيَة بِنَفْي ما لا ينبغي؛ وقد التَّزْكِيَة بِنَفْي ما لا ينبغي؛ وقد اشتمل عليها كلمتان من جملة الفاتحة.

(٧) وقولُهُ ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ السُّتَقَيَمُ﴾ (٢) سؤالٌ ودُعاء، وهو مُخُّ العبادة، كما تعرفه من الأذكار والدعوات من كُتب « الإحياء » وهو تنبيهٌ على حاجة الإنسان إلى التَّضَرُّع والابْتِهَال إلى الله تعالى، وهو روح العُبودِيَّة، وتنبيهٌ على أن أهمَّ حاجاتِهِ الهدايةُ إلى الصراط المستقيم، إذْ بهِ السلوكُ إلى الله تعالى كما سبق ذكره.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤/ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢/ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤/ من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٤) مُراد المؤلف والله أعلم بالكلمة هنا كلمة التوحيد.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤/ من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>١ و٢) الآية ٥/ من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦/ من سورة الفاتحة.

الفصل الثالث عشر

في كُوْنِ الفاتحة مفتاحاً لأبوَاب الجنَّةِ الثانية

وعند هذا نُنبِهك على دقيقة فنقول: إن هذه السورة فاتحة الكتاب ومفتاح الجنة، وإنما كانت مفتاحاً لأن أبواب الجنة ثمانية ومعاني الفاتحة ترجع إلى ثمانية. فأعلم قطعاً أن كل قسم منها مفتاح باب من أبواب الجنة تشهد به الأخبار، فإن كنت لا تصادف من قلبك الإيمان والتصديق به، وطلبت فيه المناسبة، فدع عنك ما فهمته من ظاهر الجنة، فلا يحفى عليك أن كل قسم يفتح باب بستان من بساتين المعرفة، كما أشرنا إليها في آثار رحمة الله تعالى وعجائب صنعه وغيرها.

ولا تظنُّ أن روحَ العَارِفِ من الانشراح في رياض المعرفة وبساتينها أقلُّ من روح مَنْ يدخل الجنَّةَ التي يعرفها ويقضي فيها شهوة البطن والفَرْج، وأنَّى يتساويان؟ بل لا يُنْكَرُ أن يكون في العارفين

وقد اشتملت الفاتحة من الأقسام العشرة على ثمانية أقسام:

(١) الذات (٢) والصفات (٣) والأفعال (٤) وذكر المعاد (٥) والصراط المستقيم بجميع طَرَفيه أعني التزكية والتحلية (٦) وذكر نعمة الأولياء (٧) وغضب الأعداء (٨) وذكر المعاد. ولم يخرج منه إلا قسمان: (أ) مُحَاجَّةُ الكفار، (ب) وأحكامُ الفقهاء، وها الفَنَّانِ اللذان يتشعَّب منها علم الكلام وعلم الفقه. وبهذا يتبين أنها واقعان في الصنف الأخير من مراتب علوم الدين، وإغا قدَّمَهُا حُبُّ المال والجاه فقط.

<sup>(</sup>١) الآية ٧/ من سورة الفاتحة.

### الفصل الرابع عشر

# في كَوْنِ آيَةِ الكُرسيّ سيِّدةُ آي القُرآن ويبانُ الآسمِ الأعظم

فأقول: هل لك أن تتفكر في آية الكُرْسي أنها لمَ تسمَّى سيدة الآيات، فإن كنت تعجز عن استنباطه بتفكُّرك فارجع إلى الأقسام التي ذكرناها والمراتب التي رتَّبناها. وقد ذكرنا لك أنَّ معرفة الله تعالى ومعرفة ذاتِه وصفاتِه هي المقصد الأقصى من علوم القرآن، وأن سائر الأقسام مُرادة له وهو مُراد لنفسه لا لغيره، فهو المَتْبوعُ وما عداه التَّابع، وهي سيدة الاسم المقدَّم الذي يتوجه إليه وجوه الأتْباع وقلوبهم فيحذون حَذْوة ويَنْحون نحوه ومَقْصِدَه، وآية الكُرسي تشتمل على ذِكر الذَّات والصفات والأفعال فقط ليس فيها غيرها: فقولُه: ﴿اللهُ الذَات.

وقولُهُ: ﴿لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ﴾: إشارةٌ إلى توحيد الذات.

من رغبتُهُ في فتح أبواب المعارف، لينظر إلى ملكوت السهاء والأرض، وجلالِ خالقها ومُدبرها، أكثر من رغبته في المنتكوح والمأكولِ والملبوس، وكيف لا تكون هذه الرغبة أكثر وأغلبَ على العارف البصير وهي مُشاركة للملائكة في الفرْدوس الأعلى، إذْ لا حظ للملائكة في المطعم والمشرب والمنتكع والملبس. ولعل تمتع البهائم بالمطعم والمشرب والمنكح يزيد على تمتع الإنسان، فإن كنت ترى مُشاركة البهائم ولذا تهم أحق بالطلب من مساهمة الملائكة في فرَحهم وسرورهم بمطالعة جمال حضرة الرُّبوبيَّة، فها أشدَّ غيَّك وجَهْلك وغباوتك! وما أخسَّ هِمَّتك! وقيمتُك على قدر هِمَّتِك. وأما العارِفُ إذا انفتح له ثمانية أبواب من أبواب جنَّة المعارف، وآعتكف فيها، إذا انفتح له ثمانية أبواب من أبواب جنَّة المعارف، وآعتكف فيها، ولم يلتفت أصلًا إلى جنة البله فإن أكثر أهل الجنة البله، وعليُّون لذوى الألباب كما ورد في الجبر.

وأنت أيضاً أيها القاصرُ هِمَّتَكَ على اللَّذات قَبْقَبَةً وَذَبْذَبَةً كالبهيمة ، ولا تُنكِرُ أن درجات الجِنان إنا تُنال بفنون المعارف ، فإن كانت رياضُ المعارف لا تستحق في أن تُسمَّى نفسُها جنة ، فتستحقُ أن يُسْتَحَقَّ بها الجنة ، فتكون مفاتيح الجنَّة ، فلا تُنْكِرْ في الفاتحة مفاتيح جميع أبواب الجنة .

وقولُهُ: ﴿ الْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ : إشارةٌ إلى صفة الذاتِ وجلاله، فإن معنى القَيُّوم هو الذي يقوم بنفسه ويقوم به غيره، فلا يتعلق قوامهُ بشيء ويتعلق به قوامُ كل شيء ، وذلك غايةُ الجَلال والعظمة.

وقولُهُ ﴿لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ : تَنْزِيةٌ وتقديسٌ له عما يستحيل عليه من أوصاف الحوادث، والتقديس عما يستحيل أحدُ أقسام المعرفة، بل هو أوضح أقسامها.

وقولُهُ ﴿لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: إشارةٌ إلى كُلِّها، وأنَّ جيعها منه مصدَرُها وإليه مرجعُها.

وقولُهُ ﴿ مَنْ ذَا آلذي يَشْفَعُ عَنْدَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾: إشارةٌ إلى انفراده باللكِ والحُكمِ والأمر، وأنَّ مَن يملك الشفاعة فإنما يملكُ بِتَشريفِهِ إياه والإذن فيه، وهذا نفي لِلشَّرِكَة عنه في المُلكِ والأمر.

وقوله ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بَا شَاء ﴾ إشارةٌ إلى صفة العلم وتفضيل بعض المعلومات، والانفراد بالعلم، حتى لا عِلْمَ لغيره من ذاته، وإن كان لغيره علمٌ فهو من عطائه وهبته، وعلى قَدْرِ إرادته ومشيئتِه.

وقوله ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمواتِ وَالأَرْضَ ﴾ (١٠): إشارةٌ إلى عظمة مُلْكهِ وكال قُدرته، وفيه سِرٌ لا يحتملُ الحالُ كشفهُ، فإن معرفة الكُرسي ومعرفة صفاته، وٱتِّساع السمواتِ والأرض معرفةٌ شريفةٌ غامضة، ويرتبط بها علوم كثيرة.

وقوله ﴿وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُما ﴾ (١): إشارةٌ إلى صفات القُدرة وكمالها ، وتَنْزيها عن الضّعف والنقصان.

وقوله ﴿ وَهُو العَلَيُّ ٱلعَظَيُمُ ﴿ (٢): إشارةٌ إلى أصلَيْنِ عظيمين في الصفات، وشرح هذين الوَصْفَين يطول، وقد شرحنا منها ما يحتمل الشرحَ في كتاب « المَقْصِد الأَسْنَى في أساء الله الحُسْنَى » فاطلبه منه.

والآن إذا تأملت جملة هذه المعاني، ثم تَلَوْتَ جميع آيات القرآن لم تجد جملة هذه المعاني من التوحيد والتقديس وشرح الصفات العُلَى مجموعة في آية واحدة منها، فلذلك قال النبي عَلَيْكَ: «سيدة آي القرآن »(٣)؛ فإنَّ ﴿شَهِدَ ٱللهُ ﴾(١) ليس فيه إلا التوحيد؛ و﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾(٥) ليس فيه إلا التوحيد والتقديس؛ و ﴿ قُلْ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱللهُ ﴿ الله الله وَ كَال القدرة؛ و «الفاتحة » فيها أللك ﴾(٦) ليس فيه إلا الأفعال وكال القدرة؛ و «الفاتحة » فيها رموز إلى هذه الصفات من غير شرح، وهي مشروحة في آية الكرسي، والذي يَقْرُبُ منها في جميع المعاني آخِرُ الحَشْ (٧)، وأوّلُ الحديد (٨)، إذ آشتملا على أساء وصفات كثيرة، ولكنها آيات لا آية

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥٥/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١ - ٢) تتمة آية الكرسي، الآية ٢٥٥/ من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٣) رواه التَّرْمِذي (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي بالاشتراك مع آخرين ١٨/٣).

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨/ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>a) آية ١/ من سورة الإخلاص.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٦/ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٧) الآيات ٢١ – ٢٤/ من سورة الحشر.

<sup>(</sup>A) الآيات ١ - ٦/ من سورة الحديد.

الفصل الخامس عشر

في عِلَّة كَوْنِ سورةِ الإخلاص تَعدِلُ ثُلُثَ القرآن

وأما قولُه عليه السلام « قُلْ هُو اللهُ أحد تَعْدِلُ ثُلُثَ »(١) القرآن فيا أراك أن تفهم وجه ذلك؛ فتارة تقول: هذا ذكرَهُ للترغيب في التلاوة وليس المعنى به التقدير ، وحاشا منصب النُبُوَّة عن ذلك؛ وتارة تقول: هذا بعيدٌ عن الفهم والتأويل، وأن آيات القرآن تزيد على ستة آلاف آية ، فهذا القدر كيف يكون ثُلْتُها؟ وهذا لقلَّة معرفَتِكَ بحقائق القرآن، ونَظرِك إلى ظاهر ألفاظه ، فتظن أنها تَكْثُرُ معرفَتِكَ بحقائق القرآن، ونَظرِك إلى ظاهر ألفاظه ، فتظن أنها تَكْثُرُ وتَعْظُم بطول الألفاظ وتقصرُ بقصرها ، وذلك كَظنٌ من يُؤثِرُ الدراهم الكثيرة على الجَوْهَرِ الواحد ، نظراً إلى كَثْرَتِها .

واحدة، وهذه [آية الكُرسي] آيةٌ واحدة، إذا قابَلتَها بإحدَى تلك الآيات وجدتَها أجمع المقاصد، فلذلك تستحق السِّيَادة على الآي. وقال عَلَيْتُها بيدةُ الآيات »(١)؛ كيفَ لا وفيها الحَيُّ القَيُّوم، وهو الاسمُ الأعظم، وتحته سِرٌّ، ويشهدُ له ورودُ الخبر بأنَّ الاسمَ الأعظم في آية الكُرسيّ، وأوَّلِ آلِ عِمْران(١)، وقولِهِ ﴿وَعَنَتْ ٱلوجوهُ لِلْحَيِّ ٱلقَيُّوم﴾(١).

<sup>(</sup>١) قال العجلوني: حديث «قل هو الله أحد تَعْدِلُ ثُلُثَ القرآن » رواه مالك، والشيخان البخاري وسلم، وأبو دآود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، وهو متواتر كما قال النجم (كشف الخفاء للعجلوني ١٠٠/١، حديث رقم ١٨٩١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي مع آخرين ١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) فِي قُوله تعالى « اللهُ لاَ إلَهُ إلاَّ هُو ٱلحَيُّ ٱلقَيُّوم » سورة آل عمران، آية ٢.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١/ من سورة طه.

الفصل السادس عشر

في تنبيهِ الطالب أن يستَنبط بفكرِهِ معنى قولهِ عَيْلًا « يَس قلبُ القُرآن »

لعلَّك تشتهي الآن أن تعرف معنى قوله عَلَيْكُ («يَس» قلبُ القرآن) وأنا أرى أنْ أكِلَ هذا إلى فهمِكَ لتستنبطه بنفسك على قياس ما نُبّهْتَ عليه في أمثاله، فَمَسَاكَ تقف على وجهه، فالنشاط والتّنبية من نفسك أعظمُ من الفرح بالتّنبيه من غيرك، والتّنبّة يزيد في النشاط أكثر من التنبيه، وأرجو أنك إذا تنبّهت لسِرٌ واحد من نفسك تَوفَّرت داعِيتُك وآنبَعَث نشاطُك لادمان الفكر، طمعاً في نفسك تَوفَّرت داعِيتُك وآنبَعث نشاطُك لادمان الفكر، طمعاً في الأسرار، وبه ينفتح لك حقائقُ الآيات التي هي قوارعُ القرآن، على ما سنجمعهُ لك ليسهل عليك النظرُ فيها واستنباطُ الأسرار منها.

فاعلم أنَّ [سورة] الإخلاص تَعْدِلُ ثُلُثَ القرآن قطعاً، وآرجع إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهماًت القرآن، إذْ هي: معرفة الله تعالى، ومعرفة الآخرة، ومعرفة الصراط المستقيم، فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة والباقي تَوابع؛ وسورة الإخلاص تشتمل على واحد من الثلاث، وهو معرفة الله وتوحيدُه وتقديسهُ عن مُشَارِكِ في الجنس والنَّوع، وهو المرادُ بِنَفي الأصل والفرع والكُفُو، وَوَصَفهُ بالصَّمَد يُشِعر بأنه الصَّمَدُ الذي لا مقصد في الوجودِ للحوائجِ سواه، بالصَّمَد يُشِعر بأنه الصَّمَدُ الذي لا مقصد في الوجودِ للحوائجِ سواه، نعم ليس فيها حديث الآخرة والصِّراطِ المُستقيم، وقد ذكرنا أن أصولَ مهماتِ القرآن معرفة الله تعالى ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط المستقيم، فلذلك تَعدِلُ ثُلُثَ القرآن، أي ثلث الأصل والباقي القرآن كما قال عليه السلام « الحَجُّ عَرَفَة »(١) أي هو الأصل والباقي توابع.

<sup>(</sup>١) قال العجلوني: حديث «الحجُ عرفة » رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم وقال صحيح الإستاد والدارقطني، والبيهقي (كثف الحفاء للعجلوني ٣٥١/١، حديث رقم ١١١٥).

## الفصل السابع عشر

في تخصيص النبي عَيِّلْ آية الكُرسي بأنها سيِّدَةُ آي القرآن، والفاتحة بأنها الأفضل

لعلَّكَ تقول: لَم خُصِّصَت آيةُ الكُرسي بأنها السيِّدة، والفاتحة بأنها الأَفضل، أفيه سِرُّ أم هو مجكم الاتفاق؟ كما يسبق اللسان في الثَّناء على شخص ِ إلى لفظ ِ آخر؟

فأقول: هَيْهَاتَ، فإن ذلك يليق بي وبك وبن ينطق عن الهوى، لا بمن ينطق عن وَحْي بُوحَى، فلا تَظُنَّنَ أن كلمة واحدة تصدر عنه عن أحواله المختلفة من الغضب والرضا إلا بالحق والصدق، والسرُّ في هذا التخصيص أن الجامع بين فنون الفضل وأنواعها الكثيرة يسمى فاضلاً، فالذي يجمع أنواعاً أكثر يسمى أفضل، فإن الفضل هو الزيادة، فالأفضل هو الأزيد، وأما السُّؤددُ فهو عبارة عن رُسوخ منى الشرف الذي يقتضي الاستتباع ويأبى التبعيَّة، وإذا راجعت المعاني التي ذكرناها في السُّورتَين علمت أن الفاتحة تتضمن راجعت المعاني كثيرة، ومعان مختلفة، فكانت أفضل، وآية الكُرسي تشمل على المعرفة العُظمَى التي هي المتبوعة والمقصودة، التي يتبعها تشمل على العرفة العُظمَى التي هي المتبوعة والمقصودة، التي يتبعها

سائر المعارف، فكان اسم السيدة بها أليق. فَتنَبَّه لهذا النَّمط من التصرف في قوارع القرآن وما يتلوه عليك، لِيغزُرَ علمُكَ وينفتَح فِكُرُك، فترى العجائب والآيات، وتنشرح في جنة المعارف، وهي الجنة التي لا نهاية لأطرافها، إذ معرفة جلال الله وأفعاله لا نهاية لها، فالجنة التي تعرفها خُلِقت من أجسام، فهي وإن اتَّسعَتْ أكنافُها فَمَتناهِية، إذ ليس في الإمكان خَلْقُ جسم بلا نهاية فإنه مُحال. فَمُتناهِية، إذ ليس في الإمكان خَلْقُ جسم بلا نهاية فإنه مُحال. وإياك أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتكون من جملة ويليّون لذوي الألباب "(٢).

<sup>(</sup>١) جاء عن سهل التَّسْتُري في تفسير البُله بأنهم الذين ولَهت قلوبهم وشُغِلَت بالله عزَّ وجَلّ، وعن أبي عثان: الأبله هو الأبله في دُنياه الفقيه في دينه؛ وروى البيهقي عن الأوزاعي أنه قال: هو الأعمى عن الشر البصير بالخير؛ ومثله قول القرطبي: هم البُله عن معاصي الله؛ وقال في النهاية: البُله هم الذين غَلبت عليهم سلامة الصدور وحُسْ الظن بالناس، لأنهم أغفلوا أمر دُنياهم، فَجَهلوا حِذقَ التصرف فيها، وأقبلوا على اخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة؛ فأما الأبله وهو الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث (كثف الجفاء للعجلوني ١٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) قال العجلوني: حديث «أكثر أهل الجنة البله» رواه البيهةي، والبرار، والديلمي، والجنوار، والديلمي، والجنوار، والحديث والديلمي، والجنوري، والجنوري، والحديث مصعب بن ماهان عن جابر، لكن قال عقبة: إنه بهذا الإسناد منكر؛ وقال القاري: في الموضوعات، وصححه في التذكرة، وليس كذلك، بل قال ابن عدي: إنه منكر، انتهى؛ وقال فيها أيضاً:

وروى بزيادة «وعِلَيُّون لذوي الألباب » ولم يوجد لها أصل كما قال العراقي، بل هي مدرجة من كلام أحمد بن أبي الحواري، أهـ؛ وأقول: لكنه في التذكرة ذكرها – أيهذه الزيادة – من غير تعقُّب (كشف الخفاء للعجلوني ١٨/٦، محديث رقم ٤٩٥).

الفصل الثامن عشر

في حال العَارِفين ونِسْبَة لَذَّتهم إلى لذَّة الغافِلين

واعلم أنه لو خُلِقَ فيكَ شوقٌ إلى لقاء الله، وشهوةٌ إلى معرفة جلاله، أصدق وأقوى من شهوتِكَ للأكل والنكاح، لكنتَ تُؤثِرُ جنةَ المعارف ورياضها وبساتينها على الجنة التي فيها قضاء "الشهوات الحسوسة.

واعلم أن هذه الشهوة خُلقت للعَارِفين ولم تُخْلَق لك، كما خُلِقَت لك شهوةُ اللعب فقط. لك شهوةُ الجاهِ ولم تُخْلَق للصبيان، وإنما للصبيان شهوةُ اللعب وخِلْوهِم عن فأنتَ تتعجب من الصبيان في عُكوفِهم على لذة اللعب وخِلْوهِم عن لذّة الرئاسة. والعارفُ يتعجب منك في عُكُوفِكَ على لذّة الجاهِ والرئاسة، فإن الدنيا بحذافيرها عند العارفِ لهو ولعب.

ولًا خُلقت هذه الشهوة للعارفين كان التِّذاذهُم بالمعرفة بقدر. شهوتهم، ولا نسبة لتلك اللذة إلى لذة الشهوات الحِسِّيَّة، فإنها لذةً لا .

يعْتَريها الزوال، ولا يُعَيِّرُها الملال. بل لا تزال تَتضاعف وتَترادف، وتَزدادُ بزيادة المعرفة والأشواق فيها، بخلاف سائر الشهوات، إلا أن هذه الشهوة لا تُخلق في الإنسان إلا بعد البلوغ أعني البلوغ إلى حد الرجال. ومن لم تُخلق فيه فهو إما صبي لم تَكمُل فِطْرَتُهُ لقبول هذه الشهوات، أو عِنِّين أفسدت كُدوراتُ الدنيا وشهواتُها فِطْرَتَهُ الأصليه. فالعارفون لمَّا رُزِقوا شهوة المعرفة، ولذَّة النظر إلى جلال الله، فهم في مُطالَعتهم جال الحضرة، الرُّبوبيَّة في جنة عرضُها السمواتُ والأرض، بل أكثر، وهي جنةٌ عالية، قُطوفُها دانيَة، فإن فَواكِهَها صفةُ ذاتِهم، وليست مقطوعةً ولا ممنوعة، إذ لا مُضايقة للمعارف.

## الفصل التاسع عشر في تقسيم لُبَابِ القرآن إلى نَمَطِ الجواهر ونَمَطِ الدُّرَر

والعارفون ينظرون إلى العاكفين في حضيض الشَّهوات نَظرَ العُقلاء إلى الصبيان عند عُكوفهم على لذَّات اللعب. ولذلك تراهم مُستوحثين من الخَلق، ويؤثرون العُزلَة والخَلَوة، فهي أحب الأشياء إليهم؛ ويهربون من الجاه والمال، فإنه يشغلُهم عن لذة المُنَاجاة، ويعرضون عن الأهل والولد تَرقُّعاً عن الاشتغال بهم عن الله تعالى، فترى الناس يضحكون منهم فيقولون في حق من يَروْنَهُ منهم انه مُوسُوس، بل مُدبِرُ ظهر عليه مبادى الجنون، وهم يضحكون على الناس لقناعتهم بِمتاع الدنيا ويقولون: «إنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ وا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ وا مَنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْ كَمَا تَسْخَرُوا مَنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ وا مَنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ وا مَنْ فَوْفَ تَعْلَمُون ».

والعارف مشغولٌ بتهيئة سفينة النجاة لغيره ولنفسه لعلمه بخَطَرِ المَعاد، فيضحك على أهل الغفلة ضَحِكَ العاقل على الصبيان، إذا اشتغلوا باللعب والصَّوْلَجان وقد أضلٌ على البلد سلطان قاهر، يريد أن يُغيرَ على البلد فيقتل بعضهم ويخلَعَ بعضهم. والعَجَبُ منك أيها المسكين الشغول بجاهك الخطير المُنغَّص ومالِكَ اليسيرِ المُشوَّش، قانعاً به

عن النظر إلى جمال الحضرة الرُّبوبِيَّةِ وجلالها مع إشراقِه وظهوره، فإنه أظهرُ من أن يُطلَب، وأَوْضَح من أن يُعْقَل، ولم يمنع القلوب من الاشتغال بذلك الجال، بعد تَرْكِيتها عن شهواتِ الدنيا، إلا شدَّةُ الإشراق مع ضَعْفِ الأَحْداق، فسبحان مَن آختفَى عن بَصائر الخَلقِ بنوره، وآحتجبَ عنهم لشدة ظهوره.

ونحن الآنَ نَنْظُمُ جواهرَ القرآن في سِلْكِ واحد، ودُرَرَهُ في سِلْكِ آخَر؛ وقد يُصادَف كِلاهُم منظوماً في آيةٍ واحدة فلا يمكن تقطيعها، فننظر إلى الأغلب من معانيها.

والشطر الأول: من الفاتحة من الجواهر، والشطر الثاني: من الدرر، ولذلك قال الله تعالى: «قَسَمْتُ الفاتحةَ بيني وبين عبدي »(١) الحديث. ونُنبِّهكَ أن المقصود من سلْكِ الجواهر: اقتباسُ أنوار المعرفة فقط. والمقصود من الدرر: هو الاستقامة على سواء الطريق بالعمل. فالأول علمي، والثاني عملي، وأصلُ الإيمان العلم والعمل.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث قدسي، رواه مسلم في صحيحه ولفظُه فيه: (عن) أبي هُرَيْرَة (عن) النبي عَلَيْ قال: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غيرُ تما »؛ فقيل لأبي هريرة: إنا نكونُ وراء الإمام؛ فقال: إقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «قال الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبدُ: الحَمْدُ شِهِ رَبِّ العَالَمين؛ قال الله تعالى حَمِدَني عبدي. وإذا قال: الرَّحن الرَّحم؛ قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي. وإذا قال: مَن عبدي، وقال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي. وإذا قال: إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِين؛ مَجَدني عبدي، وقال مرة؛ فَوَض إليَّ عبدي. فإذا قال: إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِين؛ قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهْدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقيم صِرَاطَ النينَ أَنْهَمْتَ عليهم غَيْر المَعْشُوب عَلَيْهم وَلَا الضَّالِين؛ قال: هذا لعَبدِي وَلعَبْدي ما سأل النينَ أَنْهَمْتَ عليهم غَيْر المَعْشُوب عَلَيْهم وَلَا الضَّالِين؛ قال: هذا لعَبدِي وَلعَبْدي ما سأل (صحيح سلم بشرح النَّووي ١٠٤/٤، ١٠٢).

النَّمَطُ الأُوَّل في جَوَاهِرِ القُرآن وهي سبْعُمِائَة وثَلاثٌ وستونَ آية

• أُوَّلُها فاتحة الكتاب:

بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيمِ. إلى آخِرِها(١).

• وأما من سورة البقرة فأرْبَعَ عشرةَ آية:

قوله تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأُنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَ سَبْعَ سَمَواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣).

وقولُهُ: ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٤).

وقولُهُ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (١) .

وقولُهُ: ﴿ وَلَٰذِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسعٌ عَلِيمٌ \* وَقَالُوا ٱتَّخَذَ اللهُ وَلَدا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانتُونَ \* بدِيعُ السَّمواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُون﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمِنُ الرَّحِمُ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَإِلنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّاءِ مِنْ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ اللَّرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ اللَّيْخَ بَيْنَ السَّاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١٠).

وقولُهُ: ﴿ وَإِذَا شَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الآيات ١ – ٧/ من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٢/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٠/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١١٥ - ١١٧/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٣٧ – ١٣٨/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٦٣ – ١٦٤/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٦/ من سورة البقرة.

وقولُهُ: ﴿ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَ هُوَ آلَحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّموَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ شِيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ شِيَّ عِمْنُ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ \* لاَ كُرْسِیُّهُ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ \* لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ إِللهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ (١).

وقولُهُ: ﴿ شَهِدَ الله أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَاللَّائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْسَسْطِ لَا إِلهَ إِلّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامِ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱللُّكِ تُؤْتِي اللَّكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ اللَّكَ

وقولُهُ: ﴿ قُلْ إِنَّ الفَضْلَ بَيِدَ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ \* يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿وللهِ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَالأَرضِ وَٱخْتِلافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتِ لأُولِي الْأَلْبَابِ \* ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبهمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ (٣).

#### ومن سورة النساء آيتان:

قولُهُ تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا اللّهِ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ٱنْتَهُوا خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

(١) الآيتان ٢٥٥ - ٢٥٦/ من سورة البقرة.

(۲) الآیات ۱ – ٦/ من سورة آل عمران.

 <sup>(</sup>١) الآيتان ٢٦ – ٢٧/ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٧٣ - ٧٤/ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٨٩ - ١٩٢/ من سورة آل عمران.

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* تُولِجُ اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* تُولِجُ اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ (١).

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٨ – ١٩/ من سورة آل عمران.

۸۸

الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا \* لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً للهِ وَلَا اللَّائِكَةُ اللَّقَرَّبُون وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمَ إِلَيْهِ جَمِيعاً ﴾ (١).

ومِنْ سُورَةِ المَائِدةَ عشر آيات: قولهُ تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُيئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ إِنَّ اللهَ هُو اللهِ شَيئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْلِكُ اللهِ عَلَى اللهُ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الشَّمَواتِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢).

وقولُهُ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ واللهُ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ الله شَديدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ الله شَديدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاعُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ (٤).

وقولُهُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آتَخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهِيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ

ومن سورة الأنعام خس وأربعون آية: قولُهُ تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ \* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مَّشَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ \* وَهُو الله فِي السَّمَوَاتِ وَفِي ٱلأَرْضِ يَعْلَمُ مِلَ تَكْسِبُونَ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* قُلْ إِنِّي أَغَيْرَ الله أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَواتِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطْعَمْ قُلْ إِنِّي أَعْيْرَ الله أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَواتِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَمُرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱللهُ رِكِينَ \* قُلْ إِنِّي أَمْرَتُ أَنْ وَلَا تَكُونَا أَنْ وَلَا تَكُونَا مِنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِد أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ \* من يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِد فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكُ ٱلْفُؤْزُ المُينَ \* وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكُ ٱلْفُؤْزُ المُينَ \* وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

<sup>(</sup>١) الآيات ١١٦ – ١٢٠/ من سورة المائدة.

 <sup>(</sup>۲) الآيات ١ - ٣/ من سورة الأنعام.

أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحِقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ ٱلْغَيُوبِ \* مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرْتَنِي بِهِ أَن آعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَيهِمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ فَيهِمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيرُ مَهِيدٌ \* إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفْر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيرُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ مَنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ مَنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ مَنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ مَنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلُّ عَلَيْهُمْ فَيُونَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* لِلهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ هُولًا .

<sup>11</sup> 

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٧١ – ١٧٢/ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧/ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٠/ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٩٧ - ٩٩/ من سورة المائدة.

إِلًّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَمْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ \* وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكُمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (١) .

وقولُهُ: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بَجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿(٢).

وقولُهُ: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّن إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ \* قُلْ أَرَأَيْنَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الظَّالمُونَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلأَرْض وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ \* وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالَّليلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أُحَدَكُمُ ٱلَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ \* ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقَّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ \* قَلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةٌ لَّئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ \* قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم

مُّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ \* قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ

عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يُلْسِكُمْ شِيَماً وَيُذِينَى

وَقُولُهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ

فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱللُّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

وَهُوَ ٱلْحَكُمُ ٱلْخَبِيرُ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَنَّخَذُ أَصْنَامًا آلَهَةً

إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ \* وَكَذَلكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنينَ \* فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى

كَوْكَباً قَالَ هذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلينَ \* فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ

بَارِعاً قَالَ هذَا رَبِّي فَلمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ

الضَّالِّينَ \* فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذَا رَبِّي هذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا

أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْم إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي

وقولُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلمِّيِّتِ

وَمُخْرِجُ ٱلمِّيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ \* فَالَّقُ ٱلْإِصْبَاحِ

وَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكَناً وَٱلشُّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذلكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلَمِ

\* وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

فَطَرَ ٱلسُّمُوَاتِ وٱلْأَرْضَ حَنيفاً وَمَا أَنَا مِنَ ٱلمُشْرِكينَ﴾(٢).

بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْتَهُونَ (١٠).

قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَكُم مِّنْ نَفْس وَإِحِدَةٍ

<sup>(</sup>٢) الآيات ٧٣ – ٧٩/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) الآيات ٥٩ - ٦٥/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) الآيات ١٣ - ١٨/ من سورة الأنعام. (٢) الآية ٣٨/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٤٦ – ٤٧/ من سورة الأنعام.

﴿ وَهُوْ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا عَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً مِنْ السَّمَاءِ مَا عَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِباً وَمِنَ النَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنُوانَ دانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَالزيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ مِنْ أَعْنَابِ وَالزيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِها وَغَيْر عَيْم سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلَكُم لَا يَاتَ لِقَوْم يؤْمِنُونَ \* وَجَعَلُوا لِلهِ شُركاء اللهِ شُركاء يَصِفُونَ \* بَدِيعُ السَّعَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ \* ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلهَ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ \* ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلهَ صَاحِبَةٌ وَخَلِقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ \* خَلْكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلهَ وَالْأَبْصَارُ وَهُو بَكِلٌ شَيْءٍ عَلَيْ \* فَلَكُ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ اللهُ مُن أَبْصَرَ فَلَيْهُا وَمَن عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَلَيْهُ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَلَيْهُ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَلَيْهُ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَفِيظٍ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لَكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلِيمُ (٢٠).

وقولُهُ: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمِ آخَرِين ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلَفاً أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ والرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْسُرْفِينَ \* وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تُسَبِّعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُّبِينٌ ﴿ (١).

وقولُهُ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ \* لا شَرَيك لهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلسُّلْمِينَ قَلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كِلُّ نَفْسِ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجُعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُم فِيهِ تَخْتَلَفُونَ \* وَهُوَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجُعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُم فِيهِ تَخْتَلَفُونَ \* وَهُو الّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ ٱلأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَبْلُوكُم فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢).

ومن سورة الأعراف عشر آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ مَّا تَشْكُرُونَ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ آسَجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يكن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿ (٣) .

وقولُهُ: ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُوا ٱلْجَنَّةُ أُورِ ثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الآيات ٩٥ – ١٠٤/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٥/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآبة ١٣٣/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٤١ - ١٤٢/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) الآيات ١٦٢ – ١٦٥/ من سورة الأنعام.

 <sup>(</sup>٣) الآيتان ١٠ - ١١/ من سورة الأعراف. (٤) الآية ٤٣ من سورة الأعراف.

وقولُهُ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بَأَمْرِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ \* آدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ \* وَلاَ الْعَالَمِينَ \* آدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ \* وَلاَ تَفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ تَفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَة اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُصْنِينَ \* وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةِ وَلَي تَقْرَيبٌ مِّنَ المُصْنِينَ \* وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةِ وَلَا اللَّي إِنَّا لَكُ اللهِ اللَّا عَلَا اللَّي اللهُ اللهِ مِنْ كُلُ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُحْرِجُ اللَّوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَٱلْبَلَدُ مِنْ كُلُ الثَّمْرَاتِ كَذَلِكَ نُحْرِجُ اللَّذِي خَبُثَ لا يَخْرِجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ لَكُ اللَّيْ نَكِداً كَذَلِكَ لَيْ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرِجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ لَلْهُ اللَّيْلَةُ الْفَرْقُ وَا لَا يَخْرِجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ لَكِمْ اللَّهُ الْمُرَاتِ كَذَلِكَ مَا لَهُ مُا إِلْهُ لَكُو اللّهِ اللهُ يَخْرِجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ لَكُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَنَ ﴾ (١) .

وقولُهُ: ﴿ وَلَّا جَاء مُوسَى لمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي وَلَكِنِ اَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَا أَفَاقَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجُلَّى رَبُّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ اللهِ فَالَهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقولُهُ: ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣).

## ومن سورة التوبة أربع آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْمَا وَاحِداً لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بأَفْوَاهِهِمْ وَيأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ \* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْدَّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلشْرِكُونَ ﴿ (١) اللهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلشْرِكُونَ ﴾ (١)

وقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَٱلَّارْضِ يُحْيِي وَبِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُون اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٢).

ومن سورة يونس ثماني عشرة آية:

قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوى عَلَى العَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ \* إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدُأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ٱلنَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ بِالْقَسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مِنَا لَكَ اللهُ مَنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مِنَا لَوْ اللهُ مَنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مِنَا لَوْ اللهُ مَنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مِنَا لَوْ اللهُ مَنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مِنَا لَهُ مَنْ اللهُ فَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ فَي السَّعْوَلُ وَقَدَّرَهُ مَنَا إِلّا لِمَنْ مَنْ اللّهُ فِي النّهُ وَاللّهُ فِي النّهُ فِي السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَاتٍ لَقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿ اللّهُ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَاتٍ لَقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الآيات ٥٤ - ٥٨/ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٣/ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الآبة ١٨٥/ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١) الآيات ٣١ - ٣٣/ من سوِرة التَّوبة.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٦/ من سورة التُّوبة.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٣ - ٦/ من سورة يونُس.

وقولُهُ: ﴿ قُلْ مَنُ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ اللَّبِّتِ ويُخْرِجُ اللَّبِّتَ مِنَ الْحَيُّ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ \* فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ \*(١).

وقولُهُ: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كَنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿هُوَ الَّذِيٰ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقُوم يَسْمَعُونَ \* قَالُوا اتّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتُقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ \* وَمَا كانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقَلُونَ \* قُلِ ٱنْظُرُوا مَاذَا فِي إِذْنِ ٱللهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقَلُونَ \* قُلِ ٱنْظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلآياتُ وَٱلنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّلَا اللهِ مَنْ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا اللهِ مِنْوَى ﴿ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وقولُهُ: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي شَكِّ مِنْ دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ اللّهِ اللّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَقَّا كُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للدّينِ حَنيفاً وَلا تَكُونَنَّ مِنَ أَكُونَ مِنَ اللّؤَمِنِينَ \* وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للدّينِ حَنيفاً وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ اللّهِ مِنَ يَشَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِنَّ يَمْسَنْكَ الله بِضَرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو فَإِنْ يُمْسَنْكَ الله بِضَرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو فَإِنْ يُوسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو وَإِنْ يُوسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو اللهَ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو اللهُ فَوْنَ وَإِنْ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو اللهُ فَوْنَ وَإِنْ يُضِلُّ عَلَيْها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ اللّهَ وَهُو خَيْرُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ اللّهَ وَهُو خَيْرُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ اللهُ وَهُو خَيْرُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَهُو خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُونِ اللّهُ وَالْكُونَ اللّهُ وَالْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ وَالْمَا لَيْ اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ اللهُ اللّهُ وَالْمَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ الللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### ومن سورة هود إحدى عشرة آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ \* وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ \* وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي أَلْرُضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ (٢).

وَقَوْلُهُ ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ اللَّهُ وَقَيِلَ الْمَعْدِ اللَّقَوْمِ اللَّمْ وَالسَّوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ الْمُعْدا لِلْقَوْمِ النَّالَمِينَ ﴾ [اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣١، ٣٢/ من سورة يونُس.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦١/ من سورة يونُس.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٦٧ ، ٦٨/ من سورة يونُسٍ.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٩٩ - ١٠١/ من سورة يونُس.

<sup>(</sup>١) الآيات ١٠٤ - ١٠٩/ من سورة يونُس.

 <sup>(</sup>۲) الآیات ٤ - ٦/ من سورة هود.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٤/ من سورة هود .

وقولُهُ: ﴿ إِنِّي تَوكَلَّتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَا مِنْ دَابَّةَ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيتَهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْركمْ وَلَا تَضُرُّ ونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاخِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينِ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلَمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاَنَ مَخْتَلفِينِ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلَمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاَنَ مَا جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ \* وَكُلَّا نقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُتُبَّتُ بِهِ فُوَّادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ \* وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُوا فَي اللَّهُ وَانْتُطُرُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ \* وَانْتُظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ \* وَلَا مَنْ مَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ \* وَالْأَمْرُ كُلُهُ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ \* وَلَهِ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ومن سورة الرَّعد تسع عشرة آية:

قولُهُ تعالى: ﴿ اللَّهِ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ \* اللهُ الَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَواتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاء رَبِّكُمْ تُوقنُونَ \* لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاء رَبِّكُمْ تُوقنُونَ \* وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ لِقَوْمٍ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ لِقَوْمٍ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ النَّمَرَاتِ لِقَوْمٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱنْشَيْلِ ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱنْتَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْتَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وَمَا فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْتَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱللَّهُ إِلَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ مَنَّ السَّوْلَ إِنَّ فِي فَلِيلَ السَّوْلَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمِ

يَتَفكَّرُونَ \* وَفِي ٱلَّارْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِد وَنُفصِّلُ بَعضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَمْقِلُونَ﴾(١).

وقولُهُ: ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَعَيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَعَيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَعْيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَعْيضِ وَٱلشهادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ \* عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشهادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ \* سَوَاءٌ مِنْكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالليْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُهِمْ وإِذَا لَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ \* هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خُوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِيءُ السَّحَابَ الثَّقَالَ \* وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خُوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِيءُ السَّحَابَ الثَّقَالَ \* وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بَعْدِهِ وَاللَّائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَبُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بَهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ \* لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَاء لَيْنُكُغُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَاء لَيْنُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا فِي صَلَالِ \* وَلَا مَاء مَنْ دُونِهِ اللهِ اللهُ قُلْ أَفَاتَخُذَتُم مِّن دُونِهِ أَلْكَامِ خَلَقُوا وَلَا مَلَالٍ \* وَلَا اللهُ قُلْ أَفَاتَخُذَتُم مِّن دُونِهِ أَلْكَامُ مِنَ اللهُ قُلْ أَفَاتَخُذَتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَن رَبِّ أَلْكُونِ لِأَنْفُونَ لِأَنْفُونَ لِللهُ مَنْ يُونِهِ اللهُ قُلْ أَفَاتَخُذَتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِياء مَن رَبَّ أَلْسَعْوِي ٱلْمُعْمَى وَٱلْمَاتُ وَالنَّولُ أَمْ جَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاء خَلَقُوا كَخَلْقِه فَتَشَابَهُ اللهُ خَالِقُ كُلُ شَيْءً وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ \* أَنْزَلَ مِنَ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ \* أَنْزَلَ مِنَ اللهُ خَالِقُ كُلُ اللهُ خَالِقُ كُلُ مَلَى اللهُ خَالُولُ كُلُ مِنَ وَهُو الْوَاحِدُ ٱلْفَقَارُهُ \* أَنْزَلَ مِنَ اللهُ خَالِقُ كُلُ اللهُ خَالُولُ كُلُولُ وَهُو الْوَاحِدُ ٱلْفَقَارُ خُولُهُ اللهُ اللهُ خَالَةُ فَلَا أَوْلَا عَلَا اللهُ اللهُ خَالُولُ كُلُ مَا مُؤَلِّ وَالْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ خَالَةُ مُا كُلُولُ مَا مُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ خَالُولُ كُلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الآيتان ٥٦ – ٥٧/ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١١٨ - ١٢٣/ من سورة هود.

<sup>(</sup>١) الآيات ١ - ٤/ من سورة الرَّعد.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٨ - ١٠/ من سورة الرَّعد.

السَّاء مَاء فَسَالَتْ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاء حِلْية أَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالُ \* للَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالُ \* للَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً لِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآ فَتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوء الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِسُنَ الْمِهَادُ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بَآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ \* وَهِنْ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كَتَابٌ \* وَهِنْ اللهِ عَنْدَهُ أَمُّ الكِتَابِ \* وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ اللَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ \* أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللهُ يَحْمُ لَا مُعَقِّبٌ لِحُكْمِهِ وَهُو سَرِيعُ الْحِسَابِ \* وَقَدْ مَكَرَ الّذِين مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقْبِي اللهِ شَهِيداً بَيْنِي اللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٢).

ومن سورة إبراهيم تِسعُ آيات:

قُولُهُ: ﴿ الَّهِ كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ الْحَمِيدِ \* اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ الْحَمِيدِ \* اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي النَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّاءِ مَا اَ فَأَخْرَجَ مِنَ الشَّهِ الْبَحْرِ فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمْراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بَأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ \* وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ \* وَتَرَى الْمُحْرِمِينَ يَوْمَئِدِ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُم مَنْ قَطِرَانِ وتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ \* لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ \* هذا بَلاَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَدَّكُوا الأَلْبَابِ﴾ (٢).

### ومن سورة الحجر تسع آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شِيْءٍ مَّوْزُونِ \* وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ \* وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ \* وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقَحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ \* وَلَقَدْ عَلَمْنَا السَّمَاءِ مَا أَنْ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنهُ السَّمَاءِ مَا إِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنهُ السَّمَاءِ مَا إِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنهُ السَّمَاءِ مَا أَنْ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنهُ السَّمَاءِ مَا أَنْ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنهُ السَّمَاءِ مَا أَنْ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنهُ السَّمَاءِ مَا إِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنهُ الْمُنْتَأْخِرِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنهُ

<sup>(</sup>١) الآيات ١١ - ١٨/ من سورة الرَّعد.

 <sup>(</sup>٧) الآيات ٣٨ – ٣٤ من سورة الرَّعد. (٣) الآيتان ١، ٢/ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٢ - ٣٤/ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٤٨ - ٥٢/ من سورة إبراهيم.

حَكِيمٌ عَلِيمٌ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ \* لُوَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِن نَالِرِ السَّمُومِ ﴾ (١).

ومن سورة النَّحل تسعٌ وأربعون آية:

قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَتَّى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرَكُونَ \* يُنَزِّلُ المَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّتُّونِ \* خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يشركُونَ \* خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِّن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ \* وَٱلَّانْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ \* وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا شِيقٌ ٱلأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ \* وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتُرْكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى اللَّهُ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ \* هُوَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ \* يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُون وَالنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ \* وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ\* وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيةً لِقَوْمٍ يَدَّكَّرُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي سَخرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَأَلْقَى فِي اللَّارْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ \* وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ \* أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ لَمَنْ يَخْلُقُ لَا تَخْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ \* وَإِنْ تَغُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبرُّونَ وَمَا تُعْلَنُونَ \* وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَا ﴿ وَمَا يَسْعِرُونَ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ \* اللهِ لَا يَخْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم أَيَّانَ نَيْعَمُونَ \* اللهَ يَعْلَمُ مَا يُبرُّونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُبرُّونَ وَمَا يَعْدُونَ اللهِ يَعْدُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكُورُةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ \* لَا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُبرُّونَ وَمَا يُعْدَلُونَ وَمَا يَعْدُونَ وَمَا يَعْدُونَ وَمَا يَعْدَالُونَ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُبرِدُونَ وَمَا يَعْدَالُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا يُبرِدُونَ وَمَا يَعْدُونَ وَمَا يَعْدَلُونَ وَمَا يَاللهُ يَعْلَمُ مَا يُبرِدُونَ وَمَا يَعْدَلُونَ وَمَا يُعْدَلُونَ وَمَا يَعْدَلُونَ وَالْكُونَا وَاللَّذِينَ لَا لَا لَا يَعْدَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا يُعْرَفُونَ وَمَا يَعْدَلُونَ وَمَا يَعْدَلُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ وَالْكُونَا لِللهُ يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ وَاللهُ لَا يُعْلِمُ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ وَاللَّهُ لَا لَعْلَالُونَ اللهُ لَا عَلَالُهُ مَا يُعْلِمُ لَا اللهُ يَعْلُمُ لَا لَعْلُكُونَ لَا لَا لَكُونَ لَا لَاللّهُ يَعْلُمُ مَا يُعْلِمُ لَا عَلَالُهُ لَا لَاللهُ لَعْلُولُ لَا لَعْلُولُ لَا لَا لَا لَعْلَالُونَ لَا لَا لَا لَكُولُولُ لَعْلَالُونَ لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَعْلُولُولُولُولُ

وقولُهُ: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْ ۚ يَتَفَيَّوُوا ظِلالُهُ عَنِ الْبَعِينِ وَٱلشَّمَائِلِ سُجِّداً شِهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ \* وَلَهِ يَسْجُدُ (٢) مَا فِي الْسُمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَٱللَّائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ \* وَقَالَ اللهُ لَا تَتَّخِذُوا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* وَقَالَ اللهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* وَقَالَ اللهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهُ مِن نَعْمَة فَمِنَ إِلَهُ مِن فَوْقَهِمْ وَاصِباً أَفَعْيْرَ اللهِ تَتَقُونَ \* وَمَا بِكُم مِن نَعْمَة فَمِنَ وَآلِا رُضَ وَلَهُ السَّمُواتِ وَآلاً رُضَ وَلَهُ السَّمُ السَّمُ الفَرُ عَنْكُمْ إِذَا لَيْ اللهِ ثَمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرُ عَنْكُمْ إِذَا لَا يَتَناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَمُونَ \* فَرَيقُ مُنْ اللهُ مَنْ مُونَ عَلَيكُمُ وَا عَا إِنَّا اللهُ فَتَمَتَّعُوا فَمُونَ \* فَيَعَلَمُونَ \* اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكُمُ إِذَا كَشَفَ الضَّرُ عَنْكُمْ إِذَا كَشَفَ الضَّرُ عَنْكُمْ إِذَا كُلَهُ فَوَى اللهُ اللهُ عَنْكُمُ إِنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَمُونَ \* لَيكُفُرُوا عَا آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَمُونَ \* وَمُلَالُونَ \* اللهُ اللهُ عَلَمُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَاللهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَمُونَ \* وَلَا لَمُ اللّهُ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَاللهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَمُونَ \* وَلَا لَمُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ \* لِيكُفُرُوا عَا آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَمُونَ \* وَلَا لَعُلُونَ \* اللهُ اللهُ

وقولُهُ: ﴿وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ \* وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ

<sup>(</sup>١) الآيات ١٩ – ٢٧/ من سورة الحجر .

<sup>(</sup>١) الآيات ١ - ٣٣/ من سورة النَّحل.

<sup>(</sup>٢) آية سجدة.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٤٨ - ٥٥/ من سورة النَّحل.

مِمّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَنا خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ \* وَمِنْ مُرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلكَ لَاَيَةً لِقَوْم يَعْقَلُونَ \* وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّمَرَاتِ فَاسْلَكِي بُيُوتاً وَمِنَ الشَّمَرَاتِ فَاسْلَكِي بَيُوتاً وَمِنَ الشَّمَرَاتِ فَاسْلَكِي سَلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَعْرُبُ مِنْ بُطُونِها شَرَابٌ مُخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَا \* لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلكَ لَآيَةً لَقُوم يَتَفَكَّرُونَ \* وَالله خَلَقَكُمْ ثَمَّ يَتَوَفَّاكُم وَمِنْكُم مَّن يُرِدُ إِلَى أَرْذَل ٱلْعُمْرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً إِنَّ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ \* وَالله فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فَضَلُوا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل ٱلْعُمْرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً إِنَّ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ \* وَالله فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فَضَلُوا يَجْحَدُونَ \* وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِن يَجْحَدُونَ \* وَالله عَلَى المَيْبَاتِ أَوْبَالْهِ لِي يُومِنُونَ وَمَعَدَونَ \* وَالله عُمْ يَكُمْ مِن الطَيْبَاتِ أَفْوالْمَ لِكُمْ مَن أَنْفُومَ وَنَ الطَيْبَاتِ أَفْبِالْمِ لِلهِ يُؤْمِنُونَ وَبِغُمْ اللهِ هُمْ يَكُفُ وَنَ \* وَارَقَكُم مِنَ الطَيْبَاتِ أَفْبِالْمِ لِي يُؤْمِنُونَ وَبِغُمْ اللهِ هُمْ يَكُفُونَ وَخَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِن الطَيْبَاتِ أَفْبِالْمِ لِي يُوْمِنُونَ وَبِغُمْ اللهِ هُمْ يَكُفُونَ وَنَ هُونَ اللهِ فَيْمِ الله عَلَيْ الْمَالِلُولِ يُؤْمِنُونَ وَالله وَبِعُمْ الله عَلَيْ الْمَالُولُ يُؤْمِنُونَ وَالله عَلَى الله الله عَلَى المَالِمُ الْمُعْمِونَ الْمَالِمُ لِي يُؤْمِونَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى مَا مَلَكُمْ وَنَ الطَيْبَاتِ أَوْقِ الْمَالُولُ يُونُ وَالْمَلْولِ يُؤْمِونَ المُولِلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِونَ الله وَيَعْمَ الْمُؤْمِونَ الْمَالُولُ الله وَالله وَالْمَالِمُ الْمُؤْمُونَ الله وَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالْمِولِ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ وَلَ اللهُ الْمُعْوَلِ الْمُعْوِلُ الْمُؤْمِونَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤ

وقولُهُ: ﴿ وَلَٰهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَو هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ الللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* وَاللهُ أَخْرَ جَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلأَفْئِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ \* أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَاتِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ إِنَّ فِي ذلكَ لَآيَاتِ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوبُارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعاً ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعاً

إِلَى حِينٍ \* وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِمًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقيكُم ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقيكُم بَأْسَمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿(١).

وقولُهُ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

ومن سورة بني إسرائيل (٦) تِسْعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَ ٱلنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لتَبَتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا \* وَكُلَّ إِنْسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً \* ٱقْرَأُ كِتَابَكَ كَنَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً \* ٱقْرَأُ كِتَابَكَ كَنَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً \* ٱقْرَأُ كِتَابَكَ كَنَابًا هَلَيْ وَمَنْ كَفَي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا \* مَّنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيُومُ عَلَيْكَ حَسِيبًا \* مَّنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لَنَفْهِ وَمَنْ حَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (٤).

وَقُولُهُ: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعُرْشِ سَبِيلًا \* سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيراً \* تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءً إِلَّا يُسَبِّحُ بَحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلياً غَفُوراً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الآيات ٦٥ - ٧٢ من سورة النَّحل.

<sup>(</sup>١) الآيات ٧٧ - ٨١/ من سورة النَّحل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٣/ من سورة النَّحل. (٣) وتسمى سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) الآيات ١٢ – ١٥ / من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) الآيات ٤٢ - ٤٤/ من سورة الإسراء.

وقولُهُ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرا ﴾ (٢).

ومن سورة مريم ثلاث آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَن فِي ٱلسَّموَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمن عَبْداً \* وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْداً \* وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْداً \* (٣).

ومن سورة طّه تسعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ طَهَ \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لِتَشْقَى \* إِلَّا تَذْكِرَةً لَمَن يَخْشَىٰ \* تَنْزِيلًا ممَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى \* الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى \* لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى \* وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى \* اللهُ لَا إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴿ (اللهُ لَا اللهُ اللهِ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (اللهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (اللهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (اللهُ إِلَّا هُو لَهُ الْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (اللهُ إِللهُ إِلَّا هُو لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الل

وقولُهُ: ﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى \* قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى \* قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى \* قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ

رَبِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمٌ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى \* كُلُوا وَٱرْعَوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَات لأُولِي النَّهُى \* مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى \* وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَنِي (١).

وقولُهُ: ﴿ يَوْمَئِد يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَسْاً \* يَوْمَئِذ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحيطُونَ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحيطُونَ بِهِ عِلْمًا \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهِ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ (٣).

## ومن سورة الأنبياء إحدى وعشرون آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِينَ \* لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُواً لاَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ \* بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا يَصِفُونَ \* وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ تَصِفُونَ \* وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِنْدَهُ لاَ يَشْتُرُونَ \* أَم عَنْ عِبْدَوْهِ اللّهِ مَنْ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ \* لَوْ كَانَ فِيهِمَا اللّهَ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَشْكُونَ \* لاَ يُسْأَلُونَ \* لاَ يُشْكُونَ \* لاَ يُسْأَلُونَ \* أَمْ الْفَهُ وَهُمْ يُسْلُونَ \* لاَ يُسْأَلُونَ \* أَمْ الْفَعْلُ وَهُمْ يُسْلُونَ \* أَمْ الْقُولُ مِنْ وَلَهُ مَنْ اللّهِ رَبِّ ٱلْهَوْنَ \* لاَ يُسْأَلُونَ \* لاَ يُسْأَلُونَ \* أَمْ النَّحُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن

<sup>(</sup>١) الآية ٧٠/ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١١/ من سورة الايسراء.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٩٣ - ٩٥/ من سورة مريّم.

 <sup>(</sup>٤) الآيات ١ - ٨/ من سورة طَهَ.

<sup>(</sup>١) الآيات ٤٩ - ٥٦/ من سورة طَهَ.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٠٨ - ١١١/ من سورة طَه.

مّعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مّعْرِضُونَ  $\star$  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ  $\star$  وَقَالُوا آتَّخَذَ ٱلرَّحْمِن وَلَدا سَبُحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ  $\star$  لاَ فَاعْبُدُونَ  $\star$  بِالْقَوْلِ وَهُمْ بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ  $\star$  يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَسْفَوُنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ  $\star$  يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَسْفَعُونَ إِلا لَمَنِ ٱرْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ  $\star$  وَمَا يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي يَشْفَوْنَ  $\star$  وَمَا يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي اللَّهُ مَنْ دُونِهِ فَذَلِكَ غَرْيِهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ  $\star$  أَولَمْ يَرَ النَّيْ وَهُو اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقَا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ النَّيْ اللَّمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُومُنُونَ  $\star$  وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ السَّمَاءِ مَنْ آلَيْقِ أَلُونَ عَرَا اللَّهُ الْمُعْرِضُونَ  $\star$  وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَتَ فَهُمْ وَلَقُومُ وَاللَّهُ مُ يَسْتَدُونَ  $\star$  وَمَا جَعَلْنَا لِبَسِّرٍ مِّنْ قَبْلُكَ مَتْفُونًا وَهُمْ عَنْ آلِيقِهَا مُعْرِضُونَ  $\star$  وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهُارَ وَالْنَهُلَ وَالْشَلِ وَالْشَلْ وَالْمُونَ وَالْفَالِ فَعْلَى الْمَالَالِيَ مَنْ قَلْكَ يَسْبَحُونَ  $\star$  وَهُو اللَّذِي خَلَقَ ٱللْوْتِ وَنَبُلُومُ مُ بِالسَّرِ وَلَيْقَةُ ٱلْوْتَ وَنَبُلُومُ وَالْخَيْرِ فِيْنَةً وَإِلْيُنَا تَرْجَعُونَ لَاكُ الْمُولُ فَى الْمُولُولُ وَلَيْعَةً الْمُولُولُ وَالْسُرِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُولَ الْمُؤْلِقُ مُ الْسُرِفُونَ وَالْمُولَ اللَّهُ لِلْ وَلَالَكُ مِنْ فَلَكُ يَسْمُ وَلَا فَقُولُ وَلَا الْمَلْولُولُ وَلَالُولُ وَلَا الْمَلْولُ وَلَا السَّمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَا وَلَقُولُ وَالْمُونَ وَلَالَكُولُ الْمُولُ وَلَالَكُولُولُ وَلَالُولُ وَلَا اللَّوْلُولُ وَلَا الْمُولُولُ مَلْمُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُولُولُ الْمُولُولُ مَا اللَّولُولُولُ اللَو

ومن سورة الحج ست عشرة آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نَطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِنْ مُضْغَة مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَة لَنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلِ مسَمَّى ثُمَّ لَخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوفى وَمِنْكُم مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا آلَاء آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلَّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \*ذَلِكَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا آلَاء آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلَّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \*ذَلِكَ

بِأَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي ٱلمُوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ﴾(١).

وقولُهُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَٱلسَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ مِّنَ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرٌ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الآيات ١٦ - ٣٥/ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>١) الآيات ٥ - ٧/ من سورة ٱلحجُ.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨/ من سورة ٱلحَجّ.

 <sup>(</sup>٣) الآيات ٦١ - ٦٦/ من سورة ٱلحَجّ.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٠/ من سورة ٱلحَجّ.

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ آجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبهُمُ ٱلذَّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعَفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ \* مَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعَفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ \* مَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ \* ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱللَّائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱللهُ تُرْجَعُ اللهُ مَنْ اللهِ تُرْجَعُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُمْ وَالِلَي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن سورة المؤمنين تسعٌ وعشرون آية:

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَة مِّنْ طِينِ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فَطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ \* ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلطَفَقَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلعَلَقَة مُضْغَة فَخَلَقْنَا ٱلطَفَقَة عَظَمَ الْحُمَّ ثَلَّا اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلَقِينَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَبْعَثُونَ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَافِلِينَ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَافِلِينَ \* وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّماءِ مَاءً بِقِدَرِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي ٱلأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى غَلَقَادِرُونَ \* فَأَنْشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخْيِلٍ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِكُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء تَنْبُتُ بِلَادُهْنِ وَصِبْعِ للأَكلِينَ \* وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مَّنَا فِي بِالدَّهْنِ وَصِبْعِ للأَكلِينَ \* وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مَّنَا فِي بِلَدُهْنِ وَصِبْعِ للأَكلِينَ \* وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مَّنَا فِي بِعَلْوَلَ \* وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ بُطُونِهُ وَلَكُمُ وَمِنْهَا وَلَكُمْ فَيهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ بَعْمَالَونَ \* وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ بَعْمَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ بَعْمَالُونَ \* وَعَلَى الْفُلْكِ الْقَامِ لَعْمَالَ فَي الْفُلْكِ عَلَى الْفُلْكِ عَلَى الْفُلْكِ اللَّهُ عَلَى الْفُلْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَعْلَقَلَهُ وَعَلَى الْفُلْكِ عَلَمَ الْفُولِينَ \* وَعَلَى الْفُلْكِ عَلَى الْفُلْكِ اللَّهُ الْفُلْكِ اللَّهُ السَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُونَ \* وَعَلَى الْفُلْكِ عَلَى الْفُلْكِ عَلَى الْفُلْكُ أَنَا فَلَالَهُ عَلَى الْفُلْكُ عَلَيْ الْفَالِي عَلَيْ الْفُلْكِ عَلَى الْفُلْكِ عَلَيْ الْفَلْكُ عَلَى الْفُلْكُ عَلَى الْفُلْكُ عَلَى الْفُلْكُ عَلَى الْفُلْكَ عَلَى الْفُلْعِلَا الْكُلُونَ \* وَعَلَيْكُولُ عَلَى الْفُلْعَلَمُ الْمُ الْفَلِكُ عَلَيْ الْمُعْلَمِ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَيْ الْفَالِلْكُولُ الْعَلَمُ الْعَلَالِ عَلَيْ الْفُلْعُلِي الْفَاقِي ا

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهُو آلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ \* وَهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ \* وَهُو ٱلَّذِي يُحِيي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَخْشُرُونَ \* قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلأُوَّلُونَ \* قَالُوا أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ \* لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاوُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلأُوَّلِينَ \* قُل لَمْنِ ٱلأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِن كُنْتُمْ وَمَنْ فِيها إِن كُنْتُمْ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْغُولُونَ لِللهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ \* قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمُواتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ \* قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمُواتِ ٱلسَّبْعِ مَلَكُونَ \* كَلُّ مَن رَبُّ ٱلسَّمُواتِ ٱلسَّبْعِ مَلَى مُعَلِي بَعْضَ مُن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِذَا لَذَهَبَ كَلُّ لَكَانُهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَالِمِ لَكُونَ \* عَلَى بَعْضَ سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَالِمِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشِرِكُونَ ﴾ (١).

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ \* فَتَعَالَى اللهُ اللّلَكُ الْحَقُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ \* وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلها آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ الْكَرِيمِ \* وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلها آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ \* وَقُلْ رَبِّ آغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمنَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الآيات ٧٣ - ٧٦/ من سورة ٱلحَجّ.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٢ – ٢٢/ من سورة ٱلمؤمنون.

<sup>(</sup>١) الآيات ٧٨ - ٩٢/ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١١٥ - ١١٨/ من سورة المؤمنون.

ومن سورة النُّور تسع آيات:

قوله تعالى: ﴿ اللهُ نُورُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَشَكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ اللَّرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِيَّ يُوقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارِكَة زَيْتُونَة لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَعْسَمْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لَنَّسُ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيٌ \* فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا للنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيٌ \* فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اللهُ يَسَابُ لَهُ يَهِا بِالْغُدُو وَ الآصَالِ \* رَجَالٌ لاَ تُنْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ اللهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ اللهُ وَالْأَصَالُ \* وَالآصَالُ \* وَالْآصَالُ \* وَاللّهُ بِكُلُ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ اللهَ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ اللهُ وَالْأَبْصَارُ \* وَالأَبْصَارُ \* وَالأَبْصَارُ \* والأَبْصَارُ \* والأَبْصَارُ \* والأَبْصَارُ \* والأَبْصَارُ \* واللهُ واللهُ عَلَيْهُ وَيُعَامِلُونَ يَوْماً وَيَقَامِ اللهُ اللهُ وَالْوَالَ اللهُ وَالْمَارُ \* واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللّهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللهُ واللهُ وا

وقولهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلُّ قَدْ عَلَمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللهُ عَلَيْمٌ بَا يَفْعَلُونَ \* وَللهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَى ٱللهِ ٱلصِيرُ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يُرْجِي مَنْ خَلِلهِ مَنْ يُولِقُ عَنْ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلهِ وَيَصْرِفُهُ وَيُنْزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبَال فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفَهُ وَيَشْرِفُهُ مَنَ يَشَاءُ وَيَصْرِفَهُ عَنَّى بَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَا ﴿ وَيَصْرِفَهُ مَنْ يَشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْسِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْسِي عَلَى مَا عَقْدِيرٌ ﴾ (٢) .

ومن سورة الفُرْقان أربعَ عَشْرَةَ آية:

قولُهُ تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً \* ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لهُ شَرِيكٌ فِي ٱللَّكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ (١)

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً \* ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً \* وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُوراً \* وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُوراً \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا طَهُوراً \* لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ﴾ (٣).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْراً مَحْجُوراً \* وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنْ ٱلْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهِراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴾(٤).

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ جَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً \* ٱلذِي خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٥ - ٣٧/ من سورة النُّور.

 <sup>(</sup>۲) الآیات ٤١ – ٤٥/ من سورة النُّور.

<sup>(</sup>١) الآية ٦٤/ من سورة النُّور.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١، ٢/ من سورة الفُرْقَان.

 <sup>(</sup>٣) الآيات ٤٥ – ٤٩/ من سورة الفُرْقَان.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٥٣ ، ٥٤/ من سورة الفُرْقَان.

بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْمَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا للرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُوراً \* تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي السَّاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً \* وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ﴾ (١).

ومِن سورة الشُّعراءِ اثْنَتَا عَشْرَةَ آية:

قُولُهُ تعالى: ﴿ اللّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يهدين \* وَالّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَّقِبِ \* وَالّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَّقِبِ \* وَالّدِذِي يُعِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ \* وَالنَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدِّينِ \* رَبِّ هَبْ يُحْيِينِ \* وَالنَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدِّينِ \* رَبِّ هَبْ لِي حُكْمً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ \* وَأَجْعَلْ لِي لَسَانَ صِدْقٍ فِي اللّهَ خَرِينَ \* وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَةٍ جَنَّةٍ النَّعِمِ \* وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنّهُ كَانَ مِنَ اللّهَ اللّهَ عَلْنِي مِنْ وَرَقَةٍ جَنَّةٍ النَّعِمِ \* وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنّهُ كَانَ مِنَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ (١).

ومن سورة النمل ثلاث عشرة آية:

(١) الآيات ٥٨ - ٦٢/ من سورة الفُرْقان.

(٣) الآيات ٧٨ - ٨٩/ من سورة الشُّعراء.

(٣) الآيتان ٢٥، ٢٦/ من سورة النّمل.

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا للهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ \* ٱللهُ لا إِلٰهَ إِلاّ هُوَ رَبُّ ٱللهُ لا إِلٰهَ إِلاّ هُوَ رَبُّ ٱلْعُرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ \* وَمَا مِنْ غَائبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بُحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ \* فَتَوَكَلْ عَلَى ٱللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ (\*).

<sup>(</sup>١) الآيات ٦٠ - ٦٥/ من سورة النَّمل.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٧٣ - ٧٥/ من سورة النَّمل.

<sup>(</sup>٣) إلآيتان ٧٨، ٧٩/ من سورة النَّمل.

وقولهُ: ﴿ أُمَّنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَٱلأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلِهُ مَّ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ \* أُمَّنْ جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَمْ أَلَهُ مَا اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَلِلهُ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* أَمَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ فِي خُلُفاء ٱلْأَرْضِ أَلِهُ مَّعَ اللهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ \* أَمَّنْ يَهْدِيكُم فِي خُلُفاء ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلِلهُ مَّعَ اللهِ تَعْلَمُ مَنْ يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلِلهُ مَّعَ اللهِ تَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ يَبْدَأُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ أَنَّ لَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱلللهُ وَمَا مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱلللهُ وَمَا مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱلللهُ وَمَا يَشْرُكُونَ ﴾ أَنَّ يُعْمَلُونَ ﴿ أَلَا رُضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا وَالْمُونَ أَيْنَ يُبْعَثُونَ ﴾ أَنْ يُعْمَلُونَ ﴾ أَنْ أَيْنَ يُبْعَثُونَ ﴾ أَنْ أَيْنَ يُبْعَلُونَ اللهُ أَنْ يُعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشُونَ الْمَاتُولَ مَا أَنْ وَيُعْمُونَ اللهُ أَنْ يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا اللهُ وَمَا يَرْفُونَ أَنَّانِ يُبْعَثُونَ ﴾ وَمَا يُولِي الللهُ وَالْمُونَ وَمَا أَلْوَلُولُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ أَنْ الْمُؤْمِنَ السَّالَةُ مَا أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا أَلَا اللهُ اللهُ

<sup>117</sup> 

ومن سورة القصص سبعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلِّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلَنُونَ \* وَهُو ٱللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِللهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمُ ٱللّهَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَيْرُ اللهِ عَلَيْكُمْ الله عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَلْمُ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَيْرُ اللهِ عَلْمَ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمْ وَالله الله عَلَيْكُمْ وَلَهُ الله الله عَلَيْكُمْ وَلَهُ الله عَلَيْكُمْ وَلَهُ الله عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ الله الله الله عَلَيْحُونَ وَلِهُ وَلَيْتُمْ وَلَا الله عَلَيْكُمْ وَلَهُ الله الله عَلَيْكُمْ وَلَهُ وَلَوْمَ الله الله الله الله وَالنّهُ وَ اللّهُ الله وَالنّهُ وَ النّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلّهُ وَلَعَلّمُ وَلَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَا عَلَى الله عَلَيْكُمْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللّهُ وَلَوْلًا عُلْمَا وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقولُهُ: ﴿ وَلاَ تَدْءُ مَعَ ٱللهِ إِلٰهَا ٓ آخَرَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ ۗ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢).

ومن سورة العنكبوت تسع آيات:

قوله تعالى: ﴿ أُوَلَـمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِى ءُ ٱللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ إِنَّ ذَلْكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهِ يُشِيءُ ٱلنَّشَأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ \* وَمَا أَنْتُمْ قَدِيرٌ \* يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ \* وَمَا أَنْتُمْ فَعَجْزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِيٍّ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِيٍ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِيٍّ

وقولُهُ: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّة لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ \* وَلَئَنْ سَأَلْتُهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللهُ فَأَنَّى يُوفَكُونَ \* اللهُ يَيْسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ أَلَسَّمَاء مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَنْشُاء مَا يَقُولُنَ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقُلُونَ \* وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّالَ الآلوَ لَا خَرَةً لَهِىَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

ومن سورة الروم سبع عشرة آية:

قُولُهُ تعالى: ﴿ فَأَجُوانَ اللهِ حِينَ تُسُونَ وَحِينَ تُصْبُونَ ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ الْحَمْدُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُ وَنَ \* يُخْرِجُ الْحَيَّ وَيُحْنِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْنِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ كُم مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشُرُ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلُوانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ لَكُم مِّنَا أَنْسُكُمُ وَالْوَانِكُمْ إِللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَٱلْبَعَالِينِ \* وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْبَعَالِيكُمْ الْبَرْقَ فَيْحُنِي بِهِ اللَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِعَالِكُمْ الْبَرْقَ فَضْلُهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ فَضْلُهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ فَضْلُهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْارْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ \* وَلَهُ مَنِ فِي فِي ذَلِكَ لَا وَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ \* وَلَهُ مَنِ فِي

<sup>(</sup>١) الآيات ٦٦ – ٧٣ من سورة القَصَص.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٨/ من سورة القَصَص.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٩ – ٢٢/ من سورة العَنكَبوت.

<sup>(</sup>١) الآيات ٦٠ - ٦٤/ من سورة العَنكُبوت.

ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانتُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُركَائِكُمْ مَّن شَيْءً سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحِ مُبَشِّرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ
كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ
مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنْزَّلَ
عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ \* فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْيِي
عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ \* فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْيِي
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
عَدِيرٌ ﴾ (١٤)

وَقُولُهُ: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم من ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيدُ ﴾ (٥).

#### ومن سورة لقيان ثماني آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدَى وَلاَ كِتَابِ مُنيرٍ ﴾ (٢).

وقولُهُ ﴿ للهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ \* وَلُو أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلاَمٌ وَالبَحْرُ يَمُدُهُ مِن الْحَمِيدُ \* وَلُو أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلاَمٌ وَالبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلَمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسَ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو الْحَقِيُّ وَأَنَّ اللهَ هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ \* أَلَمْ لَرَ أَنَّ اللهَ هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ \* أَلَمْ لَرَ أَنَّ اللهَ هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ \* أَلَمْ لَرَ أَنَّ اللهَ هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ \* أَلَمْ لَلهَ لَيُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي الْبَعْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللهِ لِيُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي الْنَحْرِ بِنِعْمَةِ اللهِ لِيُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي الْنَاكُ لَا يَاتِهِ إِنَّ فِي اللهَ لَيُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي الْكَالِ لَا لَيَ اللهَ لَيُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي اللهَ لَيْ لِكَلًا مَاللَا لَكُلُ صَبَّارِ شَكُورِ ﴾ (٢).

<sup>· (</sup>١) الآيات ١٧ – ٢٧/ من سورة الرُّوم·

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٠/ من سورة الرُّوم. (٣) الآية ٤٦/ من سورة الرُّوم.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٤٨ - ٥٠/ من سورة الرُّوم.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٤/ من سورة الرُّوم.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠/ من سورة لُقان.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠/ من سورة لُقان.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٢٦ - ٣١/ من سورة لُقيان.

ومن سورة السجدة سبع آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ اللهُ الذي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةٍ أَيَّامٍ. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعِ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ \* يُعْرَبُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُبُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ \* ذَلِكَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَرْبِ لَكَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَرْبِ لَكَ اللهَ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهَ عَلْهُ وَبَدَأً خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ اللهَ عَلَيْ اللهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَا عِ مَهِينِ \* ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةً قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (١) . رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةً قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

وقولُهُ: ﴿ أُولَمْ بَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وأَنْفُسُهُمْ أَفَلاَ يُبْصِرُونَ﴾ (٢).

ومِن سورة سَبَأْ خَمْسُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الذِي لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ \* يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْخَبِيرُ \* يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ \* وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَا كُمْ السَّمُواتِ وَلاَ فِي التَّمْوَاتِ وَلاَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنْ نَشَأَ نَحْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِكلِّ عَبْدٍ مُّنيبٍ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ ْلِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

ومن سورة فاطر ثلاث عَشْرَةَ آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْحَمْدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رَسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّنْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلناسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَلهَ وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* يَا أَيُّهَا لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* يَا أَيُّهَا النَّاسُ آذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتَثْيِرُ سَحَاباً فَسُقْنَاه إِلَى بَلَدِ
مَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ \* مَنْ كَانَ يُرِيدُ
العِزَّةَ فَلِهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ
يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولِئِكَ هُو
يَرُورُ \* وَاللهُ خَلقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَة ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا
يَدُورُ \* وَاللهُ خَلقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَة ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا
يَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ

<sup>(</sup>١) الآيات ٤- ٩/ من سورة السَّجدة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٧/ من سورة السَّجدَة.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١ - ٣/ من سورة سَبأ.

<sup>(</sup>١) الآية ٩/ من سورة سَبّأ.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٦/ من سورة سَبّأ.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١ - ٣/ من سورة فَاطر.

عُمْرِهِ إِلا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* وَمَا يَسْتَوِي البَحْرَانِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَشْتَخْرِ جُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ \* يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي اللّيْلِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ \* يُولِجُ ٱللّيْلَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي اللّيْلِ وَسَخَرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسْمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبّكُمْ لَهُ وَسَخَرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسْمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿ (١).

وقولُهُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَن اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتِ مُخْتَلَفًا أَلُوانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُددٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلَفٌ أَلُوانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ \* وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّهَا يَخْشَى ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يْسِكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولاً وَلَئِنْ زَالْتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُواتِ وَلاَ فِي ٱلأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيراً \* وَلَوْ يُوَّاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مِسَمِّقَى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً ﴾ (اللهَ عَلَى طَهْرِهَا كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً ﴾ (اللهَ عَلَى أَللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً ﴾ (اللهَ عَلَى اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً ﴾ (اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَانَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن سورة يس خمسٌ وعشرون آية:

قُولُهُ تعالى: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَخْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَٰكُونِ \* وَجَعَلْنَا فِيها جَنَّاتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّوْنَا فِيها مِنَ الْمُعُونِ \* لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَلَا عَمِلَتْ مُ أَيْدِيهِمْ أَفَ لَا مِنْ الْمُونِ \* لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَلَا عَمِلَتْ مِنَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ يَشْكُرُونَ \* سَبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ \* وَآيَةٌ لَّهُمُ اللّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلَمُونَ \* وَالشَّهُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ \* لاَ السَّهُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي الْفَلْكِ الشَّهُسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي الْفَلْكِ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي الْفَلْكِ الشَّهُ وَلاَ مَنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلُهِ مَا يَرْكَبُونَ \* وَإِنْ نَشَأَ نَعْرِقُهُمْ فَلاَ فَيْمَاعَا إِلَى حِينِ ﴾ (١) . الشَّحُونِ \* وَإِنْ فَلْ أَنْ تُدرِكَ أَلْهُمْ مَنْ مَثْلُهِ مَا يَرْكَبُونَ \* وَإِنْ نَشَأَ نَعْرِقُهُمْ فَلاَ مَرَيْخَ لَهُمْ وَلاَهُمْ وَلَاهُمُ وَلَاهُمْ وَلَاهُمُ وَلَاهُ وَالْمُونَ وَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ السَلْمُ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُ وَا لَلْ وَمَتَاعًا إِلَى حَينِ الْوَلَاهُ وَالْمُ وَلَاهُمُ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمُ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلِلْهُ وَالْمُ وَلَاهُمْ وَلَالْمُ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمُ وَلَاهُمُ وَالْمُونَ الْوَاقُونَا فَالْمُوا وَالْمُولَ وَالْمُولَاقُولُ مِنَا وَالْمُوال

وقوله: ﴿ أُولَمْ يرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهِمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالَكُونَ \* وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ \* وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاً يَشْكُرُونَ \* وَاتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهِةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ \* لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ \* فَلا يُنْصَرُونَ \* لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ \* فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنونَ \* أَولَمْ يَرِ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْهُ مِنْ نُطْفَة فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّينٌ \* وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ فَالَ مَنْ يُحْيِيها الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلَ مَرَّةً وَهُو بَكِلٌ خَلْقٍ عَلِيمٌ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا وَهُو بِكِلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا

<sup>(</sup>١) الآيات ٩ – ١٣/ من سورة فَاطِر.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٧ : ٢٨/ من سورة فأطّر.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤١/ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٤٤، ٤٥/ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٣ - ٤٤/ من سورة يس.

أَنتُم مِنْهُ تُوقدُونَ \* أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَآقُ ٱلْعَلِيمُ \* إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَآقُ ٱلْعَلِيمُ \* إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ \* فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ أَشَيْءٍ وَإِلَيْهِ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكونُ \* فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ أَشَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١).

ومن سورة الصافات أربع عشرةً آية:

قُولُهُ تعالى: ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفَّا \* فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً \* فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً \* إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ \* رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَا وَرَبُّ ذِكْراً \* إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ \* رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ \* إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينة الْكَوَاكِبِ \* وَحِفْظاً مِن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ \* لاَّ يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّا رَدِ \* لاَّ يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب \* دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ \* إِلا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَة فَأَتْبَعُهُ عَلَى وَيُقْذَفُونَ مِن عَلَيْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُم مِنْ شَهَابٌ ثَاقِبٌ \* فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُم مِنْ طَلْ لاَ رَبَ ﴾ (٢)

وقوله: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبَّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

ومن سورة صَ أَربِعِ آيات:

وَمِنْ مُورِدُ عَنْ رَبِي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

ٱلقَهَّارُ \* رَبُّ السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَارُ \* قَلْ هُوَ نَبَاً عَظِيمٌ \* أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ (١) .

ومن سورة الزمر سِت عَشْرَةَ آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشْكُونَ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ \* خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ يُكُوِّرُ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسْمَى أَلاَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ \* خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ عَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بَطُونِ أَمَّهَا تِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللّٰكُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تَصْرَفُونَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمُّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ \* أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نورٍ مِن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم من ذِكْرِ اللهِ أُولُئُكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴿ (٣).

وقولُهُ: ﴿ أَلَيْسَ ٱللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ \* وَمَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ٱلْيُسَ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) الآيات ٦٥ – ٦٨/ من سورة ص.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٤- ٦/ من سورة الزُّمَر.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢١ - ٢٢/ من سورة الزُّمَر.

 <sup>(</sup>١) الآیات ۷۱ – ۸۳ من سورة یس.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١ – ١١/ من سورة الصَّافَّات.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٨٠ - ١٨٠/ من صورة الصَّافات.

بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْتِقَامٍ \* وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَلَ أَنْ أَرَادَنِيَ ٱللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرَّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُصْلِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ (١).

وقولُهُ: ﴿ آللهُ يَتَوَفَّى ٱلأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامِةِ وَالسَّمُواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانِهُ وَتَعالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ يُشْرِكُونَ \* وَنُفِخَ فِيهِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفخَ فِيهِ أَخرَى فإذا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ \* وَأَشْرَقَتِ اللَّرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ اللَّرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِي بَيْنَمُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ \* وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بَمَا يَفْعُلُونَ ﴾ وَوُفِيّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بَعْلُونَ ﴾ وَوُفِيّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بَمَا يَفْعُلُونَ ﴾ وَمُوفَيّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعُلُونَ ﴾ وَمُولًا يَعْمُلُونَ اللّهُ بِهُ إِلْمَالًا وَلَا اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

ومن سورة المؤمن تسع عشرة آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ حَمَ \* تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِن ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِمِ \* غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ المَصِيرُ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ الَّذِينَ يَحمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بَحَمْدِ رَبِّهُمْ وَيُونَ بِهِ وَيُشَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمةً وَعِلْهَا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمةً وَعِلْها فَاتَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلا مَنْ يُنِيبُ \* فَأَدْعُوا ٱلله مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَا فِرُونَ \* رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يَلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ \* يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ \* يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن ٱلللهُ الْيَوْمَ للهِ ٱلوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ \* ٱلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ تَفْسِ عَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ الْحِبَابِ ﴿ الْيَوْمَ اللهَ الْيَوْمَ أَنْ اللهَ سَرِيعُ الْحِبَابِ ﴿ الْكَابُ الْكَافِرَ اللهُ الْيَوْمَ إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ الْحِبَابِ ﴿ الْمَالَافِ اللهِ اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ الْيَوْمَ إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ الْحِبَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْيَوْمَ إِنَّ آللهَ سَرِيعُ الْحِبَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْيَوْمَ إِنَّ آللهُ سَرِيعُ الْحِبَابِ ﴿ اللهِ اللهِ الْوَلُولُولُ اللهُ الْيَوْمَ إِنَّ اللهُ الْوَاحِدِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمَوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمَ اللهُ اللهُ الْمَوْمَ اللهُ اللهُ الْوَاحِدِ اللّٰهِ الْمَلْمُ الْمَالَعُ الْمَعْمَادِهِ اللّٰهُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمُ الْمُؤْمِ اللّٰهُ الْمَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَالَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَالَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ الْعِلْمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَالَالَّالَٰمُ اللّٰمَالَٰمُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمَالَالَّالَةُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللْمِلْمَ الْمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللْمِلْمُ اللْمَالَالِهُ اللّٰمَ اللّٰمِ الْمَالْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمَالِمُ اللْمَالْمُ اللْمِلْمُ الللّٰمِ اللْمَالِمُ الللّٰمَ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمُلْمَالِمُ اللْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ اللّٰمِ الْمُلْمُ اللْمِلْمُ اللْمَالِمُ اللْمُلْمِ الْم

وقولُهُ: ﴿وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ \* وَترَى ٱلْمَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾(١).

<sup>(</sup>١) الآيتان ٧٤، ٧٥/ من سورة الزُّمر.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١ - ٣/ من سورة المؤمن.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧/ من سورة المؤمِن.

<sup>(</sup>٤) الآيات ١٣ - ١٧/ من سورة المؤمن.

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٦ – ٣٨/ من سورة الزُّمَر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٢/ من سورة الزُّمر.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٦/ من سورة الزُّمر.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٦٧ - ٧٠/ من سورة الزُّمَر.

وقولُهُ: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى آلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ \* ذَلْكُم اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٌ لاَ إِلٰه إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى يُوْفَكُ كُونَ \* كَذَلْكَ يُوْفَكُ ٱللَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللهِ يَجْحَدُونَ \* ٱللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ قَرَاراً وَٱلسَّاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلْكُم ٱللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ \* هُو آلَحَيُّ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلعَالَمِينَ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ لِيَعْلَقُونَ عُلَقَةً ثُمَّ لِيَخْرِجُكُمْ طِفِلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِي وَلُعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَنْمَامَ لتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا مَا لَهُ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللهِ تُنْكِرُونَ ﴿ وَبُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللهِ تُنْكِرُونَ ﴾ (٣٠).

ومن سورة السَّجدة اثنتا عشرة آية:

وَهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةٍ أَيَّامٍ سَوَاءً للسَّائِلينَ \* ثُمَّ

اسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِأَرْضِ آثْتَيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَيْنَا طَائِمِينَ \* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٌ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ لاَ تَسْجُدُوا للشَّمْسِ وَلاَ للْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا للهِ ٱلذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ \* فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي ٱلمُوْتَى إِنَّا أَلْذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي ٱلمُوْتَى إلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ وَلَوْلاَ كَلَمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مَرِيب \* مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمِ لِلْعَبِيدِ \* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرُبُ مِنْ أَنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شَهِيدٍ ﴾ (٣).

وَقُولُهُ: ﴿ سَنُرِيمُ آيَاتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُف بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ \* أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مَنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ ﴿ اللهَ اللهَ اللهُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الآيات ٦١ - ٦٥/ من سورة المؤمن.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٦٧، ٦٨/ من سورة المُؤمِن.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٧٩ - ٨١/ من سورة المُؤمن.

<sup>(</sup>١) الآيات ٩ - ١٢/ من سورة فُصلَّت.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٣٧ - ٣٩/ من سورة فُصّلت.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٤٥ - ٤٧/ من سورة فُصلَت.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٥٣، ٥٤/ من سورة فُصِّلَت.

ومن سورة الشُّورَى سِتُّ عَشْرَةَ آية:

قولُهُ تعالى: ﴿ حَم \* عَسَقَ \* كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ٱللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِمُ \* لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ \* تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلاَئِكَةُ يُسِبِّحُونَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ \* تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلاَئِكَةُ يُسِبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ اللهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهَ اللهَ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وقولُهُ: ﴿ فَاطِرُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْسُكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَوُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ \* لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ يَشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ \* وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وهُو عَلَى جَمْعِهِم إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَٱلْأَعْلاَمِ \* إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيَاحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتُ لِكُلِّ صَبَّارٍ سَكُورٍ ﴾ (١).

(١) الآيات ١ – ٥/ من سورة الشُّورَى.

وقولُهُ: ﴿ لِلهِ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانًا وَإِنَانًا وَإِنَانًا وَيَخْمَلُ مَنْ يَشَاءُ إِنَانًا وَيَخْمَلُ مَنْ يَشَاءُ إِنَانًا وَيَخْمَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِي أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِي حَكِيمٌ \* وَكَذَلْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكَتَابُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِن عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَكُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِن عِبَادِنَا وَلِكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِن عِبَادِنَا وَلِكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِن عِبَادِنَا وَلِكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ شُتْقِيمٍ \* صِرَاطٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَصِيرُ الأُمُورُ ﴿ (١).

ومن سورة الزُّخْرُف ستَّ عَشْرَة آية:

قُولُهُ تعالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها مُبُلاً لَعْلَكُمْ تَهَدَّدُونَ \* وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا عَبِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ \* وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ النَّلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ \* لِتَسْتُووا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نَعْمَةَ الْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ \* لِتَسْتُووا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نَعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُهُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كَنَّا لَهُ مُثْرِيْنِ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ \* (٢).

وقولُهُ: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ \* قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ \* سُبْحَانَ لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ \* قَلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ \* سُبْحَانَ رَبِّ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ \* فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١١، ١٢/ من سورة الشُّورَى.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٨ ، ٢٩/ من سورة الشُّورَى.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٣٢، ٣٣/ من سورة الشُّورَى.

<sup>(</sup>١) الآيات ٤٩ - ٥٣/ من سورة الشُّورَى.

 <sup>(</sup>٢) الآيات ٩ – ١٤/ من سورة الرُّخْرُف.

وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ \* وَهُوَ الَّذِي فِي السَّاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُو الْحَكِمُ الْعَلَيمُ \* وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَلاَ يَمْلكُ السَّاعَةِ وَإِليْهِ تُرْجَعُونَ \* وَلاَ يَمْلكُ السَّعَلَقِينَ يَدْعُونَ \* وَلاَ يَمْلكُ السَّاعَةِ اللَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ السَّاعَةِ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ السَّاعَةِ يَا لَّهُ فَأَنَّى يُوفَكُونَ \* وَقِيلِهِ يَا يَعْلَمُونَ \* وَقَلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ لَا يُؤْمِنُونَ \* فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ وَعُلْمُونَ \* وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسُوفَ وَقُلْ سَلَامٌ فَعَلْ فَاللَّهُ وَقُلْ سَلاَمٌ فَلَوْفَ خَلَاهُ وَقُلْ سَلاَمٌ فَلَا فَعُونَ \* وَقُلْ سَلاَمٌ فَلَوْنَ \* وَقُلْ سَلاَمٌ فَلَوْفَ \* وَقُلْ سَلاَمٌ فَلَا فَلْمُونَ \* وَقُلْ سَلَامُ فَلَا فَاللَّهُ فَا لَا لَعُونَ \* وَلَا سَلَامٌ فَلَا فَلْمُونَ \* وَقُلْ سَلَامُ فَيَعْلَمُ وَنَهُ \* وَقُلْ سَلَامٌ فَعَلْ فَلْ سَلَامُ فَلَا فَالْمُونَ \* وَقُلْ سَلَامُ فَالْمُونَ \* وَقُلْ سَلَامُ فَا فَلْهُ فَا لَعْمُونَ \* وَقُلْ سَلَامُ فَا فَالْمُونَ \* وَلَا سَلَامٌ فَا فَالْمُونَ \* وَلَا سَلَامُ فَا فَلْمُونَ \* وَقُلْ سَلَامُ فَا فَالْمُونَ \* وَلَا سَلَامُ فَا فَالْمُونَ \* وَلُونَ \* وَلَمْ فَالْمُونَ \* وَلَا سَلَامُ فَالْمُ فَالْمُونَ \* وَلَا سَلَامُ فَالْمُونَ \* وَلَا سَلَامُ فَالْمُولُ فَالْمُ فَالْمُولَ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُولِ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُولَ فَالْمُولُولُ فَالْمُ فَالْمُولُ فَالْمُ فَالْمُ لَا فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَلَال

ومن سورة الدخان أربع آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ رَبِّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّ وَرَبُّ آبَائِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ (٢). مُّوقِنِينَ \* لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ \* مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنِّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

ومن سورة الجاثية تسع آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ حَمَ \* تَنُرِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ ٱلحَكِيمِ \* إِنّ فِي السّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةِ آيَاتٌ لِقَومٍ يُوقِنُونَ \* وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ آيَاتٌ لَقَوْم يَعْقَلُونَ ﴾ (أ).

وقولُهُ: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكَرُونَ \* وَشَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ فَللَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمُواتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْعَالَمِينَ \* وَلَسهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢).

ومن سورة الأَحْقَاف أربعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ حَمَّ \* تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيْزِ ٱلْحَكِيمِ \* مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ أَوَلَـمْ بَرَوْا أَنَّ اللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ ٱلْمَوْتَىٰ بَلٰى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٤).

ومن سورة الفَتْح آية:

قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَلهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِياً﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الآيات ٨٠ - ٨٩/ من سورة الزُّخْرُف.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٧، ٨/ من سورة الدُّخان.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٣٨، ٣٩/ من سورة الدُّخان.

<sup>(</sup>٤) الآيات ١ - ٥/ من سورة الجَاثِيَة.

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٢، ١٣/ من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٣٦، ٣٧/ من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١ - ٣/ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٣/ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤/ من سورة الفَتح.

ومن سورة قَ سبعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيها رَوَاسِيَ وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ \* وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاها وَأَلْقَيْنَا فِيها رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ \* تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُنيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ \* تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُنيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً أَمْبَارِكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَناتٍ وَحَبَّ أَلْحَصِيدٍ \* وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ \* رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَخْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (٢).

ومن سورة الذَّارِيَات سبعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَفِي آلاً رُضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ \* وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ \* وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ \* وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ \* وَٱلأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ \* وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾(١).

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى \* وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَ هُوَ أَنْكَ هُوَ أَنْكُم وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَأَبْكَى \* وَأَنَّهُ هُوَ وَأَنَّهُ هُوَ أَنْهُ هُوَ رَبُّ ٱلشَّعْرَى ﴾ (١).

ومن سورة القَمر سبع آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ \* وَمَا أَمْزُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ \* وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ \* وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ \* وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ \* إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عَنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ (٢).

ومن سورة الرَّحْمن سبعٌ وعشرون آية:

ومن سورة النَّجم ثماني آيات:

<sup>(</sup>١) الآيات ٤٢ - ٤٩/ من سورة النَّجم.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٤٩ - ٥٥/ من سورة القمر.

<sup>(</sup>١) الآيات ٦ - ١١/ من سورة ق.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦/ من سورة ق.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٢٠ - ٢٣/ من سورة الذَّاريات.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٤٧ - ٤٩/ من سورة الذَّاريات.

تُكَذِّبَانِ \* مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ \* بَيْنهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ \* فَبِأْيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّوَّلُوُّ وَالْمَرْجَانُ \* فَبَأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلاَمِ \* فَبَأَيِّ ٱلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذَو الْجَلاَل وَالإِكْرَامِ ﴾(١).

ومن سورة الوَاقِعَة سَبْعِ عَشْرَةَ آية: قولُـهُ تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ \* أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ \* نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ \* عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُشْئِكُمْ فِيمَا لاَ تَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَّأَةَ ٱلأُولَى فَلُوْلاَ تَذَكَّرُ ونَ \* أَفَرَأُيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ \* أَأْنَتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ \* لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ \* إِنَّا لَمُغْرَمُونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ \* أَفَرَأَيْتُمْ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ \* أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنْزِلُونَ \* لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلاَ تَشْكُرونَ \* أَفَرَأَيْتُمْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ \* أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنْشِئُّونَ \* نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَة وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ \* فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ

ومن سورة الحديد سِتُّ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ \* لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ يحْيِي ويُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ \* هُوَ ٱلأُوَّلُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيٌم \* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ ملْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجَعُ ٱلْأُمُورُ \* يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ,ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ (١) .

ومن سورة المُجَادلة آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ آللَهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةِ إِلاَّ هُوَ رَابِعهُمْ وَلاَ خَسْنَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَّبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٍ (٢).

ومن سورة الحَشر أَرْبَعُ آيات:

قوله: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا آلْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ \* هُوَ ٱللهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ \* هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي لاَ ۚ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلكُ الْقُدُّوسُ ٱلسَّلاَمُ ٱلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ٱلْعَرْيزُ الْجُبَّارُ الْمُتَكِّبِرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُوَ اللهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٣).

<sup>(</sup>١) الآيات ١ - ٢٧/ من سورة الرُّحمن.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٥٨ - ٧٤/ من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>١) الآيات ١-٦/ من سورة الحديد. (٢) الآية ٧/ من سورة المُجادَلَة.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٢١ - ٢٤/ من سورة الحُشْر.

ومن سورة الجُمعة أربعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ \* هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ \* وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* ذٰلِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١).

ومن سورة التغابن أربع آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمصِيرُ \* يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱللهُ عَلَيْ بذاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ آللهُ عَلَيْ بذاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ آ ﴾ وَٱللهُ عَلَيْ بذاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ آ ﴾ .

ومن سورة الطَّلاق آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتِ وَمِنِ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللهَ قَدْ أَخَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ ﴾ (٣).

ومن سورة المُلْك ثلاث عَشْرَة آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱللَّكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ \* ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواْتِ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ \* ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواْتِ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلْرَّحِمِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ \* ثَمَّ ٱرْجِعِ ٱلنَّصَرَ كَرَّتَيْنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ \* ثَمَّ ٱرْجِعِ ٱلبَصَرَ كَرَّتَيْنِ مِنْ قَلُولٍ \* وَلَقَدْ زَيَّناً ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ مِنْ قَلُولٍ \* وَلَقَدْ زَيَّناً اللَّهَ عَدَابَ ٱلسَّمَاءِ ٱلدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّمَاءِ ٱلدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّمَاءِ اللَّهُمْ عَذَابَ

وقولُهُ: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ \* أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ \* هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ أَوَلَـمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُصْلِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْتِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ \* قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الآيات ١ - ٤/ من سورة الجُمُعَة.

 <sup>(</sup>٢) الآيات ١ - ٤/ من سورة التَّغابُن.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢/ من سورة الطُّلاق.

<sup>(</sup>١) الآيات ١ – ٥/ من سورة الْمُلْك.

 <sup>(</sup>۲) الآیات ۱۳ – ۱۵/ من سورة اللَّك.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩/ من سورة الْمُلْك.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٢٣، ٢٢/ من سورة اللُّك.

وقولُهُ: ﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ \* قُلْ أَرَأَيْتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُّكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ

ومن سورة نوح عَشْرُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَاراً \*مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ للهِ وَقَاراً \* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً \* أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً \* وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجاً \* وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتاً \* ثُمَّ يُعِيدُكُــمْ فِيهَا ويُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً \* وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطاً \* لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً ﴾(٢).

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا آتَخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدآ﴾ (٣). وقولُهُ: ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً \* عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً \* لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَداً﴾ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّ

ومن سورة الجنّ خمسُ آيَات:

ومن سورة القِيَامَة أربعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى \* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوَّى \* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وٱلْأَنْثَى \* أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ ٱلْمَوْتَى ﴾ (١).

ومن سورة الإنسان ثلاثُ آيَات:

قولُهُ تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوراً \* إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةَ أَمْشَاجِ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ (٢).

ومن سورة المُرْسَلاَت ثمان آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ نَخْلُقَكُّمْ مِّنْ مَاءٍ مَّهِينٍ \* فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينِ \* إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ \* فَقَدَرْنَا فَنعْمَ الْقَادِرُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَنْدِ لِلْمُكَذِّبِينَ \* أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتاً \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً \* وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتاً﴾ (٣).

ومن سورة النَّبأ سِتَّ عَشْرَةَ آية:

قولُهُ تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَا ۚ ٱلْعَظِيمِ \* ٱلذي هُمْ فِيهِ مُخْتَلَفُونَ \* كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلاًّ سَيَعْلَمُونَ \* أَلَمْ نَجْعَل، ٱلأَرْضَ مِهَاداً \* وَٱلْجِبَالَ أَوْتَاداً \* وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً \* وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً \* وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاساً \* وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشاً \* وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٦ – ٤٠/ من سورة القيَامة.

 <sup>(</sup>۲) الآيات ١ - ٣/ من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٢٠ - ٢٧/ من سورة المُرْسَلات.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٩، ٣٠/ من سورة المُلْك.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١١ – ٢٠/ من سورة نوح.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣/ من سورة الجنّ.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٢٥ – ٢٨/ من سورة الجنّ.

سَبْعاً شِدَاداً \* وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً \* وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً \* لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتاً \* وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً﴾(١).

ومن سورة عَبَسَ سِتُّ عَشْرَةَ آية:

قولُهُ تعالى: ﴿ قُتِلَ ٱلإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ \* مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ \* مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ \* مِنْ أَعْدَدُهُ \* ثَمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ \* ثَمَّ إِذَا شَاءَ لَطْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ \* ثَمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ \* فَلْيَنْظُر ٱلإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ \* أَنَّا صَبَبْنَا ٱلمَاء صَبَّا \* ثَمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا \* فَأَنْبَنْنَا فِيها حَبًّا \* وَعِنَباً صَبَبْنَا أَلَاء صَبًّا \* مَ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا \* فَأَنْبَنْنَا فِيها حَبًّا \* وَعِنَباً وَقَضْباً \* وَزَيْتُونا وَنَحْلاً \* وَحَدَائِقَ غُلْباً \* وَفَاكِهَةً وَأَبًّا \* مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ (٢).

ومن سورة الانفطار ثلاث آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ يَا ۚ أَتُهَا ٱلإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ \* ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿ ٣ ).

ومِن سورة البُروج خَمسُ آيات:

قُولُهُ تُعَالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ \* إِنَّهُ هُوَ يُبْدِى ۚ وَيُعِيدُ \* وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ \* ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْجِيدُ \* فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (١).

قولُهُ تعالى: ﴿ فَلْيَنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِنْ مَا اللَّهِ \* خُلِقَ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ دَافِقِ \* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ فَٱلتَّرَائِبِ \* إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ \* يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ \* فَهَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ ﴾ (١).

ومن سورة الأعلى خمسُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى \* ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى \* وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى \* وَالَّذِي أَخْرَجَ الَمْ عَى \* فَجَعَلَهُ عَثَاءً أَخْوَى ﴾ (٢).

ومِن سورة الغَاشِيَة أَرْبَعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ \* وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ نُصِبَتْ \* وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ (٣).

ومن سورة البلد ثلاث آبات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ \* وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ \* وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (٤).

 <sup>(</sup>١) الآيات ٥ - ١٠/ من سورة الطَّارق.

 <sup>(</sup>٢) الآيات ١ - ٥/ من سورة الأُعْلَى.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٧ - ٢٠/ من سورة الغَاشِيَةِ.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٨ - ١٠/ من سورة البَلَد.

ومن سورة الطَّارق سِتُّ آيات:

<sup>(</sup>١) الآيات ١ - ١٦/ من سورة النَّبأ.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٧ - ٣٢/ من سورة عَبَسَ.

 <sup>(</sup>٣) الآيات ٦ - ٨/ من سورة الانفطار.

<sup>(</sup>٤) الآيات ١٢ - ١٦/ من سورة البروج.

النَّمَطُ الثاني في دُرَر القُرآن

وهي سَبْعُمِائَةٍ وإحدى وأربعونَ آية

• من سورة البقرة سِتُّ وأربعونَ آية:

قولُهُ تعالى: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ. أَلَمْ \* ذَلِكَ الكِتابُ لا رَيْبَ فيه هُدًى للْمُتَّقِينَ \* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُون الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ يؤْمِنُونَ عَا أُنْزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبِلُكَ وَاللَّهِ مَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ \* أُولئِكَ عَلى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* الْمَفْلِحُونَ \* الْمُفْلِحُونَ \* اللَّهِ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ رَبِيقِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ

وقولُهُ: ﴿ يِا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِنِ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ آذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفَ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَآرْهَبُونِ \* وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَشَرُّوا بِآيَاتِي ثَمَناً مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَشَرُّوا بِآيَاتِي ثَمَناً

ومن سورة ٱلعَلَق ثماني آيات:

قُولُهُ تعالى: ﴿إِقْرَأُ بِإِسْمَ رَبِّكَ ٱلْذِي خَلَقَ \* خَلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ \* إِقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ \* ٱلَّذِي عَلَّمَ بِالقَلْمَ \* عَلَّمَ ٱلإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ \* كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى \* أَن رَّآهُ ٱسْتَغْنَى \* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ يَعْلَمُ \* كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَى \* أَن رَّآهُ ٱسْتَغْنَى \* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الدُّحْعَى ﴾ (١).

وسورةُ الإخلاصِ كُلُها(٢).

<sup>(</sup>١) الآيات ١ - ٥/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الآيات ١ – ٨/ من سورة العَلَق.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١ - ٤/ من سورة الاخلاص.

قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَأَتَّتُونِ \* وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ \* وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَآتُوا إَلزَّكَاةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِمِينَ \* أَتَّامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلا تَعْقُلُونَ \* وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنهَا لَكَبِيرةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِمِينَ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِن بَعْدِ ذلكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنْهَ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا فَيَخْرُجُ مِنْهُ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا فَيَخْرُجُ مِنْهُ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ \* أَفَتَظُمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامُ اللهِ ثَمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ (٢).

وقولُهُ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُم مُّعْرضُونَ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١):

وقولُهُ: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَآشْكُرُوا لِي وَلِا تَكْفُرُونِ \* يا أَيُّهَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَ الصَّابِرِينَ \* وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَيْقَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَخْيَا \* وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ \* تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَخْيَا \* وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ \*

وَلَنَبْلُونَّكُمْ شِيءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ
وَٱلثَّمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا شِهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ
هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ﴾(١).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّباً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ \* إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ
وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
وَٱلسَّائِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَاةَ وَآتَى ٱلزَّكَاةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولئِكَ
إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولئِكَ
الذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ ٱلمُتَقُونَ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَٱتَّقُوا اللهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ ٱلْتَقَينَ \* وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْحُسِنينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الآيات ٤٠ - ٤٥/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٧٤، ٧٥/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٣/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآية ١١٢/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الآيات ١٥٢ - ١٥٧/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٦٨، ١٦٩/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧٧/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٩٤، ١٩٥/ من سورة البقرة.

وقولُهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَيُكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ واللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠).

وقولُهُ: ﴿ وَآعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْشُكِمُ فَاحْذَرُوهُ وَآعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَليمٌ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ مثَلُ الَّذِينُ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَة مائَةُ حَبَّةٍ وَالله يُضَاعِفُ لَمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْ \* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا. مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* فَإِن لَّمْ تَفْعُلُوا فَأَذُنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلُمُونَ \* وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلُمُونَ \* وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* وَآتَّوُا بَوْمَا لَا يَوْما تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ﴾ (١٠).

وقولُهُ: ﴿ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُرِكُم أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ \* آمَنَ الرُّسُولُ بَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ لَا نُفرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّنا وَإِلَيْكَ ٱللّهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّنا وَإِلَيْكَ ٱلمَصِيرُ \* لَا يُكَلّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكُسَبَتْ رَبّنا لَا تُواخِذْنَا إِنْ نَسْينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا وَآرْحَمْنَا وَلَا تُحَمِلْ عَلَيْنَا بِهِ وَآعْفُ عَنّا وَآغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتُ مَوْلاً نَا فَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) .

ومن سورة آلِ عِمْران أَرْبَعٌ وثلاثون آية:

قولُهُ تعالى: ﴿ هُو الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّعُونَ مَا هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ آبْتِغَاءَ ٱلْفِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْم يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا وَاللهُ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ \* رَبَّنَا لَا تُرغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ \* رَبَّنَا لَا تُرغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ \* رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ ٱلْخَيَاةِ ٱلدُّنَيَا وَاللهُ عِبْدَهُ حُسْنُ ٱلْماآبِ \* قُلْ أَوُّنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱلَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ

 <sup>(</sup>١) الآية ٢١٨/ من سورة البقرة.
 (٣) الآية ٢٣٥/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٢٧٨ - ٢٨١/ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٨٤ - ٢٨٦/ من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>۲) الآيات ٧ - ٩/ من سورة آل عمران.

خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ \* النَّادِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتُغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿لَا يَتَّخِذُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُم تَّقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ المَصِيرُ﴾(٢).

وقولُهُ: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيٌ \* قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّموَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (٤).

وقولُهُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (٥).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَذْكُرُوا وَأَذْكُرُوا

وقولُهُ: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءِ اللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللهِ وَاليَهُ مِنَ الْخَيْرَاتِ وأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَمَا يَهْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْتَقْيَنَ \* إِنَّ اللهِ شَيئاً وَأُولئِكَ أَنْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللهِ شَيئاً وَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ \* مثلُ مَا يُنْقِقُونَ فِي هذِهِ ٱلْحَيَاةِ أَلْدُنْيَا كَمثَل رِيحٍ فِيهَا صِرَّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَنْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ \* وَلَلْهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ \* ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاء وَٱلضَّرَّاء

<sup>(</sup>۱) الآيات ۱۰۲ – ۱۰۶/ من سورة آل عِمران.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١١٣ - ١١٧/ من سورة آل عِمران.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٢٨، ١٢٩/ من سورة آل عِمران...

نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \* وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُولِئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) .

<sup>10</sup> 

<sup>(</sup>١) الآيات ١٤ - ١٧/ من سورة آل عِمْران.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨/ من سورة آل عِمْران.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٣١، ٣٢/ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٣/ من سورة اآل عمران.

<sup>(</sup>٥) اِلآية ٩٢/ من سورة آل عِمران.

وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ \* وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ \* وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا للهُ لَلْانُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلّا اللهُ ولَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* أَوْلئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرةً مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلينَ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

وقولُهُ: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُم بَلْ هُوَ شَرَّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَلهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ واللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِين يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمفازةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (٥).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴾ (١) .

ومن سورة النساء تِسْعٌ وخمسونَ آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَّ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُبيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَّنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَّنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَرُيدُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَلَرْيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَلَرْيدُ اللهُ أَنْ يُخَفَّفَ ٱلنَّذِينَ يَتَّبُعُونَ ٱللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَظِيماً \* يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿إِنْ تَجْنَنَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مَّدْخَلًا كَرِيماً \* وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّمَاء نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَالنِّمَاء نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَالنَّمَاء عَلِيماً ﴾ (١٤).

وَقُولُهُ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَالْمِارِ ٱلْجُنُبِ

<sup>(</sup>١) الآيات ١٣٣ -١٣٦/ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٥/ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥٩/ من سورة آل عِمران.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨٠/ من سورة آل عِمران.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٨/ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠٠/ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ١/ من سورة النُّساء.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٢٦ - ٢٨/ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٣١، ٣٢/ من سورة النساء.

وقولُهُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلكَ لَمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِللهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْهَا عظيماً \* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل إِنَّ الله نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ الله كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِنْ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازِعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (٣)

(١) الآيات ٣٦ - ٤١/ من سورة النُّساء.

وقولُهُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَّمُوا أَنْفُسُهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهِ تَوَّابًا رَحِياً \* فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيها شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِياً ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً \* ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِياً ﴾ (٢).

وقولُهُ:﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وكَفَى بِاللهِ شَهِيداً \* مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا \* أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللهِ اللهِ وَكِيلًا \* أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللهِ اللهِ الْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثيراً \* وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِنَى أَوْلِي الْأَمْنِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٤).

وقولُهُ: ﴿مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَهَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وكانَ اللهُ عَلَى كلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً \* وَإِذَا

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٤٨، ٤٩/ من سورة النِّساء.

 <sup>(</sup>٣) الآيتان ٥٨، ٥٩/ من سورة النّساء.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٦٤، ٦٥/ من سورة النُّساء.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٦٩، ٧٠/ من سورة النَّساء.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٧٩، ٨٠/ من سورة النّساء.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٨٢، ٨٣/ من سورة النُّساء.

حُييتُم بِتَحِيَّة فَحَيُّوا بِأَحْسَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوَهَا إِنَّ لِللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءً حَسِباً \* الله لَا إِله إِلا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً﴾(١).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً \* لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْشُهِمْ فَضَّلَ اللهُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْشُهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ وَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِياً \* وَرَجَاتِ اللهُ عَمُوراً رَّحِياً ﴾ (٢) وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِياً ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً \* وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبِتْغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِياً حَكِياً \* إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ اللهُ عَلِياً حَكِياً \* وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِياً \* وَٱسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوراً رَّحِياً \* وَلَا تُحَكِم اللهَ لَا يُحِبُّ عَفُوراً رَّحِياً \* وَلَا تُجَادِلْ عَنْ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسُهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَيْها لَا يُحِبُّ

وتولُهُ: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظِلْمْ نَفْسَهُ مُّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِها \* وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْهَا فَإِنْما يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْاً حَكِياً \* وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِنْها ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بَهْمَاناً وَإِنْها مُبِيناً \* وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنهُم فَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْء وَأَنْزَلَ الله أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْء وَأَنْزَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِياً \* لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلكَ ٱبْتَعَاء مَرْضَاة الله مَعْرُوف أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَشَاقِقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مَصْرُوف أَوْ إِللّهُ فَقَدْ ضَلَّ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلُهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مُصَيراً \* إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلكَ لِمَنْ يَشَاعُ مَصِيراً \* إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلكَ لِمَنْ يَشَاعُ مَصِيراً \* إِنَّه فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا بَعِيداً ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا \* وَللهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا \* وَللهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاْرضِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شِيْءٍ مُحِيطاً ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِي فَتَذَرُوهَا كَالْمَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوراً رَّحِياً ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الآيات ٨٥ - ٨٧/ من سورة النَّساء.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٩٤ - ٩٦ مِن سورة النِّساءِ.

<sup>. (</sup>٣) الآيات ١٠٣ - ١٠٠٧/ من سورة النِّساء.

<sup>(</sup>١) الآيات ١١٠ – ١١٦/ من سورة النِّساء.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٢٥، ١٢٦/ من سورة النُّساء.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٩/ من سورة النِّساء .

وقولُهُ: ﴿ إِلَّا ٱلذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَآعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للهِ فَأُولَئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِياً \* \* مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَا بِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِراً عَلِياً \* لاّ يُحِبُّ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِالسُّوء مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِياً \* يُحِبُّ اللهُ آلْجَهْرَ بِالسُّوء مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِياً \* أَنْ تَبْدُوا خَيْراً أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوا قَديراً ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿لَكُنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمَقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ الآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِياً﴾(٢).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً \* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَآعْتُصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِياً ﴾ (٣).

ومن سورة المائدة اثْنَتَا عَشْرَةَ آيةً:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَٱلْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَٱلْمُدُوانِ وَٱتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ \* حُرِّمَت عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمُوْتُوذَةُ وَٱلدَّمُ وَلَا تُعِجَعَلَى وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى

ٱلنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ٱلْيَوْمَ يَسِّسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونَ ٱلْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَسْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفَ لِإِثْمَ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قُوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَٱنَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* وَعَدَ اللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اللهَ إِنَّ اللهَ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ (٢) .

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آتَّقُوا اللهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (٣) .

وقولُهُ: ﴿ وَأَنِ آحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَآحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ وَآحْذَرْهُمْ أَنْ يَضِيبَهُمْ بِبَعْضَ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ ٱلنَّاسِ لَقَاسِقُونَ \* أَفَحُكُمُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوفَنُونَ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ \*

<sup>(</sup>١) الآيات ١٤٦٠٠١٤٦/ من سورة النُّساء.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٦/ بن سورة النِّساء.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٧٤، ١٧٥/ من سورة النّساء.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣،٢/ من سورة المائِدة.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٨، ٩/ من سورة المائِدة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٥/ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٤٩، ٥٠/ من سورة المائِدة.

وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ \* فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱللهُ نِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱللهُ نَهَارُ خَالَدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا ٱتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَأَمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَأَمْنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَاللهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾(٢).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا آهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢).

ومن سورة الأَنْعَام سَبْعَ عَشْرَةَ آيَة:

قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَللدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ للَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٤).

وقولُهُ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءً حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ \* فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٥).

وقولُهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ اللَّذِيْنَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ اللَّذِيْنَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسِلُوا إِيَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ ٱلأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾(١).

وَقُولُهُ: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذلكَ

وقولُهُ: ﴿ وَلاَ تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ \* وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ لِيَقُولُوا أَهُولُاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَا أَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ \* وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَلَى غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الآيات ٥٢ - ٥٤/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٦٨، ٦٩/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٢/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٢٠/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) الآيات ٨٣ - ٨٥/ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٣/ من سورة المائِدة.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٥/ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٢/ من سورة الأَنْعَام.

<sup>(</sup>٥) الآيتان ٤٤، ٤٥/ من سورة الأَنْعَام.

يَجْعَلُ اللهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَهذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ \* لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلَيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(١).

وقولُهُ: ﴿ وَلَا تَقرَّبُوا ٱلْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ \* وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَخْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ لَا نُكلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أُوفُوا ذلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَأَنَّ هذَا مَرَاطِي مُسْتَقِياً فَاتَبْعُوهُ وَلَا تَتبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَأَنَّ هذَا مَرَاطِي مُسْتَقِياً فَاتَبْعُوهُ وَلَا تَتبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَقَوَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ بَهِ لَعَلَّكُمْ مَتَقَوْلَ اللّهُ لَا فَعَلَيْكُمْ وَاللّهُ لَا أَنْ اللّهُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَاللّهُ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَقَوَّلَ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ بَهُ لَقَلَّلُونَ \* وَلَا تَتبِعُوا ٱلسُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ بَوَلَامُ لَوْلُوا وَلَوْ كَانَ وَاللّهُ لَا لَيْتُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ وَلَا لَوْلُولُوا وَلَوْلَا لَاللّهُ لَلْهُ فَلَالَاللّهُ لَا لَعْلَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَيَعِلّمُ لَلّهُ لَوْلَا لَكُونَا اللّهُ لَا لَعَلَالَكُمْ وَلَا لَاللّهُ فَالْتُعَلَّمُ اللّهُ لَلْمُ عَلَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَعْلَقُولُ اللّهُ اللّهُ لِيلِهُ لِللّهُ لَالْكُولُ لَهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَعْلَالَهُ لَا لَهُ لَلْكُولُهُ لَا لَهُ لَلْكُولُوا لَولَا لَمْ فَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلّهُ لَا لَاللّهُ لِلْلّهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَاللّهُ

وقولُهُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٣).

## ومن سورة الأعراف ثماني آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقَسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ \* فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مَّهْتَدُونَ \* يا بنِي آدَمَ خذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

وقولُهُ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبَعُ مَا يُومَنُونَ يُوحَى إِلَيَ مِنْ رَبِّي هذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا قُرِىءَ ٱلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ \* وَٱذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَشْكِ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجِهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ بِالْفُدُو وَٱلْآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (١٠).

## ومن سورة الأَنْفَال إحدى عَشرةَ آية:

قُولُهُ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمِمَّا زَادَتُهُمْ إِيَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمِمَّا

وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٩ - ٣١/ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٦/ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦٥/ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٢٠٣ - ٢٠٦/ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١) الآبات ١٣٥ - ١٢٧/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) الآيات ۱۵۱ – ۱۵۳/ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦٠/ من سورة الأنعام.

رَزَقْنَاهُم يُنْفِقُونَ \* أُولئِكَ هُمُ ٱلْمَؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ غِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* وَآتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبِنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعَلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ \* وَآذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ شَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا الله وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْ اللهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْ اللّهُ وَأَوْلاَدُكُمْ وَيَعْمَونَ \* وَآكَ اللهُ عَنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ \* وَآعَلَمُونَ \* وَآعَلَمُوا أَنَّمَ اللهُ عَنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ \* وَآعَلَمُوا أَنَّهُ وَأُنُ اللهُ عَنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ (١) .

ومن سورة التوبة اثْنتَيْ عَشْرَةَ آية:

قولُهُ تَعَالى: ﴿إِنَّا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَاةَ وَآتَى ٱلزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَوَلَهُ: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْوَالٌ آفْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَثْمِونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ ويُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ ويُطِيعُونَ اللهَ وَرَيْهُونَ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَيُطِيعُونَ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَجْرِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذلكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِلْمُوالمِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وقولُهُ: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ السَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِمُ \* وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الآيات ١ - ٤/ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٢٤ - ٢٨/ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٣/ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨/ من سورة التُّوبة.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦/ من سورة التَّوبة. (٢) الآية ٣٨/ من سورة التَّوبة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١/ من سورة التَّوبة.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٠/ من سورة التَّوبة.

 <sup>(</sup>٥) الآيتان ١٠٤، ١٠٥/ من سورة التّوبة.

وقولُهُ: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي النَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا التَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* التّائِبُونَ الْعَابِدُونَ بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* التّائِبُونَ الْعَابِدُونَ بِبَيْعِكُمُ اللّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* التّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْعَالِدُونَ اللّهَاحِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالْحَافِظُونَ السَّاجِدُونَ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

وقولُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةٌ فَلُولَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةَ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنْفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخْذَرُونَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْشُيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ \* فَإِنْ تَوَلُواْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٣).

ومن سورة يونس ثماني عشرة آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنَا غَافِلُونَ \* أُولئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيمُ رَبُّهُمْ كَانُوا يَكْسِبُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيمُ رَبُّهُمْ فِيهَا يَانِهُمْ قَدِيمٍ \* دَعُواهُمْ فِيهَا

سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾(١).

وقولُهُ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللهَ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْكُمْ عَلَى أَنْفُوكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنبَّكُمْ بِمَا كُنتُمْ نَعْمُلُونَ \* إِنَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ مَلَكُنْ مُ مَتَّى الْأَرْضُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَعْمَلُونَ \* إِنَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَعْمَلُونَ \* إِنَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَعْمَلُونَ \* إِنَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَعْمَلُونَ \* إِنَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ لَا مَثَلُ الْمُ مَثَلُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ أَنْوَلَ مَنْ مَنْ اللَّاسُ كَذَلِكَ نَفُولُ الْرُونَ وَلَا يَرْهُ وَلَا مَنْ مَنَاءُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْنَ لُمْ الْرُونَ الْمُسْرِقُونَ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهُهُمْ وَيَهَا خَالِدُونَ ﴾ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهُهُمْ وَلِكَ ذَلَّةُ أُولِيكَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ أَلَا إِنَّ شِهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُنْجَعُونَ ﴿ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الآيتان ١١١، ١١٢/ منِ سورة التَّوبة.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٢/ من سورة التُّوبة.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٢٨ – ١٢٩/ من سورة التَّوبة.

<sup>(</sup>١) الآيات ٧-١٠/ من سورة يونُس.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٢٢ - ٢٦/ من سورة يونُس.

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ \* قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِك فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ \* لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلَمَاتِ اللهِ ذلكَ هُوَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعَظِيمُ \* وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعَلِيمُ \* (١).

ومن سورة هُود عشرونَ آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ الرَّ كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ \* أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ \* وَأَنِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلُهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلُهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَدَه ﴾ (٢)

وقولُهُ:﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنهُ لَيَوُوسٌ كَفُورٌ \* وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّه لَفِرِ \* وَخُورٌ \* إِلَّا ٱلَّذِينِ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَن لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُم مُسْلُمُونَ \* مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفً إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ \* أُولئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في ٱلْآخِرَةِ إِلّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾(١).

وقولُهُ: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضَ وَٱسْتَغْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْيِطٍ \* وَيَا قَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْدِينَ \* بِالْقَسْطِ وَلاَ تَبْخَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْدِينَ \* بِقَيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ \* قَالُوا يَا شَعْبُ أَصَالَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمُوالِنا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ وَلَوْلَا كَلَمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٌ \* وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* \* فَاسْتَقَمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ \* \* فَاسْتَقَمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>(</sup>١) الآيات ٥٥ - ٥٨/ من سورة يونس.

<sup>(</sup>۲) الآيات ٦٢ – ٦٥/ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١ - ٣/ من سورة هود.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٩ - ١١/ من سورة هود.

<sup>(</sup>١) الآيات ١٤ - ١٦/ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦١/ من سورة هود.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٨٤ - ٨٨/ من سورة هود .

بَصِيرٌ \* وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهُ مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ \* وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفاً مِنَ اللهُ مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ \* وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ \* وَاصْبِرْ فَإِنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١).

ومن سورة الرَّعد ثماني آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ كَذلكَ يَضْرِبُ اللهُ ٱلْأَمْثَالَ \* للَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمُ الْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ \* أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ \* ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ \* وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ وَٱلّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحَسَابِ \* وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا الْحَسَابِ \* وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا الْحَسَابِ \* وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مَمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى اللّذَارِهُ(٢).

. وَقُولُهُ: ﴿ اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنِيَا خَوَيَةُ وَلَا اللهِ اللهِ

(٣) الآيات ٢٦ - ٢٩/ من سورة الرَّعد.

ومن سورة إبراهيم سِتُّ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ \* تُوْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ \* وَمَثَلُ كَلِّمَةٍ خَبِيثَة كَشَجَرَةٍ خَبِيثَة اللهُ اللهُ مَنْ قَرَارٍ \* يُثَبِّتُ اللهُ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اللهُ مِنْ قَرَارٍ \* يُثَبِّتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي ٱلْآدِي وَهَبَ لِي عَلَى شَيْءٍ فِي ٱلْآدِي وَهَبَ لِي عَلَى شَيْءٍ فِي ٱلْآدِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبَرِ إِسْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ \* رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ \* رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلُوَالِدَيَّ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ \* رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلُوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿ (٢).

ومن سورة الحِجْر سِتُّ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ \* وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ \* لا تَمُدَّنَّ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ عَيْنَكَ إلى ما مَتَّعْنَا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ ولا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ للْمُؤْمِنِينَ \* وَقُلْ إِنِّي أَنَا التغيرُ ٱلْبَينُ \* (٣).

<sup>(</sup>١) الآيات ١١٠ – ١١٥/ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٧ - ٢٢/ من سورة الرَّعد.

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٤ - ٢٧/ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٣٨ - ٤١/ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٨٥ - ٨٩/ من سورة الحِجْر.

وقولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّحْ بَحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ \* وَٱعْبُدْ رَبِكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱليَقينُ ﴾ (١).

ومن سورة النَّحل أرْبَعَ عَشْرَةَ آية: قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَّاخِذُ آللهُ آلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ بُوِّخُرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتُأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ (٢ ) .

وقولُهُ: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ بُوْمِنُونَ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ تِبْيَاناً لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للمُسْلمِينَ \* إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَأُوْفُوا بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ ﴿ (٤).

وقولُهُ: ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ آللهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَر أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَة وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ \* إِنَّهُ

لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكُلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾(١).

وقولُهُ: ﴿ أَدْعُ إِلَى سبيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمُوعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ `` بِالْمُهْتَدِينَ \* وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ \* وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ \* إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحسنُونَ ﴿ (٢) .

ومن سورة بني إسرائيل (٣) تِسْعٌ وعشرون آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً \* رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ للْأَوَّابِينَ غَفُوراً \* وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً \* إِنَّ الْمَبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً \* وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً \* وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً \* إِنَّ رَبَّكَ

<sup>(</sup>١) الآيات ٩٧ - ٩٩/ من سورة الحِجْر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦١/ من سورة النَّحل.

 <sup>(</sup>٣) الآية ٦٤/ من سورة النَّحل.
 (٤) الآيات ٨٩\_ /٩١/ من سورة النَّحل.

<sup>(</sup>١) الآيات ٩٦ – ١٠٠/ من سورة النُّحل.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٢٥ - ١٣٨/ من سورة النَّحل.

<sup>(</sup>٣) وتُسمَّى سورة الإسراء أيضاً.

يَشُكُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئَا كَبِيراً \* وَلاَ تَقْرَبُوا الزِنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً \* وَلاَ تَقْتُلُوا لَيْهِ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتِل مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتِل مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ النَّقْسِ النَّي هِي الْقَتْلِ إِنهُ كَانَ مَنْصُوراً \* وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ اللَّهُ بِاللَّي هِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْنُوا بِالْقَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً \* وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ مَسْئُولاً \* وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ مَسْئُولاً \* وَلَوْ بِالْقَهْ لِللَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً \* وَلَا تَقْشُ فِي الْقَسْطَاسِ الْسَتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْشَلُوا لَا إِلْقَالُولاً \* وَلاَ تَقْشُ فِي الْقَسْطَاسِ الْسَقْعَ وَٱلْبَصَرَ وَالْفُواد كَلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَنْ الْوَلِيلَةُ عَلْمَ إِلْقُلْمَا مَالَ الْمُولا \* وَلَا تَقْشُ مَ وَالْبُصَرَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلاَ مَنْ مَنُولاً \* وَلاَ تَعْشُ مَا الْوَلِيلَةُ وَلاَ مَنْ مَا اللّهُ الْوَلِيلَةُ وَلاَ مَنْ مَا اللّهِ عَلَامٌ مَا اللّهُ الْوَلَا مَنَ الْمَعْدَ وَلا مَعْ اللّهِ إِلْهَا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً \* وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَتَهجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحمُوداً \* وَقُلْ رَبِّ أَدْخُلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِ جْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاَنا نَصِيراً \* وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً \* وَنُنزَلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَا \* وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً \* وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ زَهُوساً \* قُلْ كُلُّ يَعْملُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُو أَهْدَى يَؤُوساً \* قُلْ كُلُّ يَعْملُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُو أَهْدَى يَؤُوساً \* قُلْ كُلُّ يَعْملُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُو أَهْدَى يَؤُوساً \* قُلْ كُلُّ يَعْملُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُو أَهْدَى

(١) الآيات ٢٣ - ٣٩/ من سورة الإسراء.

سَبِيلاً \* وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْمِلْ مِنَ الْمُولِمِينَّ مِنَ الْمُولِمِينَّ مِنَ الْمُولِمِينَّ مِنَ الْمُولِمِينَّ مِنَ الْمُلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً (٢) \* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبُّنَا إِنَّ كَانَ وَعْسِدُ رَبِّنَا لَهُمُولاً \* وَيَخِرُّونَ للأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُسُوعاً \* قلِ آدْعُوا اللهَ أَوِ آدْعُوا آلرَّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ال

ومن سورة الكَهْف تِسْع عشرة آية:

قولُهُ تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ﴾ (٤).

وقولُهُ: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنِخُلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً \* كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَــتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً \* وَكَانَ لَهُ ثَمَّرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَراً \* وَمَا أَظنُّ اَلسَّاعَة وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أَبَداً \* وَمَا أَظنُّ السَّاعَة وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أَبَداً \* وَمَا أَظنُّ السَّاعَة

<sup>(</sup>١) الآيات ٧٨ - ٨٥/ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) آية سَجْدَة.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٠٧ – ١١٠/ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨/ من سورة الكَهْفَ.

قَائِمَةٌ وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً \* قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَة ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً \* لَكِنَا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلاَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً \* وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّيَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً جَنَّيَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً مَنَّ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً \* أَوْ يُصْبِحَ مَاوُهَا غَوْراً فَلَنْ يَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً \* وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِيهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيها وَهِي خَلُويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً \* وَلَمْ تَكُنْ خَلُويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً \* وَلَمْ تَكُنْ خَلُويَةً هُو خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً \* وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ الْوَلاَيَةُ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً \* هُنَالِكَ الْولايَةُ اللهِ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ الدُّنِيَّ وَاللهُ وَالْبَوْنَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ السَّاءِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْتَدِراً \* الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنَيَا وَالْبَاقِيَاتُ السَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً هُولاً وَكُنْ اللهُ وَالْبَاقِيَاتُ الطَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً هُولاً وَكُولُ اللهُ وَالْبَاقِيَاتُ الطَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً هُولاً لَا وَالْبَاقِيَاتُ الطَّالِعَاتُ خَيْرٌ عَنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً هُولاً الْكُولُولُ اللّهُ وَالْبَاقِيَاتُ السَّلَا وَالْبَاقِيَاتُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَالْمَالُو وَاللّهُ وَالْبَاقِيَا وَخَيْرٌ أَمَلَا اللّهُ وَالْبَاقِولَ إِنَاهُ وَلَا وَكُولُولَ اللّهُ وَالْمَلَلُ وَالْبَالِقُولُ اللّهُ وَالْمَالُو وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْولَالَةُ وَالْمَالُ وَالْبَالِهُ وَالْمَالَا وَالْمَالَ وَالْمَالِلَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَل

وقولُهُ: ﴿إِن ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً \* خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُون عَنْهَا حِوَلاً \* قلْ لُو كَانَ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً \* خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُون عَنْهَا حِوَلاً \* قلْ لُو كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلَمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلَمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَنْنَا بِمِثْلُهِ مَدَداً \* قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهِكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادِةِ وَالْحَدَا ﴾ (٢).

ومن سورة مريم تِسْعُ آيات:

وَلَّىٰ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ تُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُم لا يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ تُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُم لا يَوْمُنُونَ \* إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وقولُهُ: ﴿ أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِشَّ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِسَّ هَدَيْنَا وَمِسَّ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَا إِذَا تُتلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا \* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَٱتَّبَعُوا الشَّهُواتِ فَسُوْفَ يَلْقُوْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَٱتَّبَعُوا الشَّهُواتِ فَسُوْفَ يَلْقُوْنَ غَيَّا \* إِلاَّ مِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولِئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ وَيَزِيدُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ آهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدًا ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سِيَجَعْلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا \* وَكُمْ وُدًّا \* فإنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْتَقَيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدَّا \* وَكُمْ أَهُمَّا فَيْلَمُ مِّنَ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْزاً ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٢ - ٤٦/ من سورة الكهف

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٠٧ - ١١٠/ من سورة الكَهْف.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٩، ٤٠/ من سورة مَريَم.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٥٨ - ٦٠/ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٦/ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٩٦ - ٩٨/ من سورة مريم.

ومن سورة طّه تِنْعُ عشرة آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لَمَا يُوحَى \* إِنَّنِي أَنَا ٱللهُ لا إِلَّهَ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم ٱلصَّلاَةَ لَذِكْرِي \* إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِنَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم ٱلصَّلاَةَ لَذِكْرِي \* إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْس بِمَا تَسْعَى \* فَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَن لا يُومِّنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى \* وَمَا تِلْكَ بِيمينِك يَا مُوسَى ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ قَالُوا لَنْ نُوثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا \* إِنَّا آمَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَ هْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَٱللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى \* إِنَّهُ مَنْ يَأْتِهِ مَنَ السِّحْرِ وَٱللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى \* إِنَّهُ مَنْ يَأْتِهِ مَنْ يَأْتِهِ مَنْ يَأْتِهِ مَنْ يَأْتِهِ مَنْ يَأْتِهِ مَنْ يَأْتِهِ مَنَ السِّحْرِ وَٱللهُ وَمَنْ يَأْتِهِ مَوْمَنْ يَأْتِهِ مَوْمَا قَلْ يَحْيَى \* وَمَنْ يَأْتِهِ مَوْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُم الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿ (٢).

وقولُهُ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَيْكَ أَيْتُكَ آيَاتُنَا فَسَيِتَهَا وَكَذَلِكَ آلْيُوْمَ تُنْسَى \* وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُوْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى \* أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُنْوَنَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُماتِ لِأُولِي ٱلنَّهَى \* وَلَوْلاً كَلَمَةً سَبقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُ مُسَتَّى \* فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بَعَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَمَلَّكَ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَمَلَّكَ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَمَلَّكَ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهُمْ زَهْرَةً ٱلْمِيْقِ تَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنَهُمْ زَهْرَةً ٱلْمُالِوعِ آلْكَيْقُ وَمَى \* وَلاَ تَمُدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنَهُمْ زَهْرَةً ٱلْمُيْقِ

ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى \* وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبَرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلعَاقِبَةُ للتَّقْوَى ﴾ (١).

ومن سورة الأنبياء عشر آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ بِسِم اللهِ الرحمنِ الرحمِ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حَسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلةِ مُعْرِضُونَ \* مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِم مُحْدَثٍ إِلاَّ ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذَّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ \* إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلاَغاً لَقَوْمٍ عَابِدِينَ \* وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ \* قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمًا إِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ \* فَإِنْ تَوَلُوا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَنْتُم مُسْلِمُونَ \* فَإِنْ تَوَلُوا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ \* إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعِدُونَ \* إِنَّهُ فَتِنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ \* قَالَ رَبِّ آخُكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمِنُ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (٣).

ومن سورة الحج خمس عشرة آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدَّنْيَا والآخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلمُبِينُ \* يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَلاَ يَنْفُعُهُ ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ \* يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ

<sup>(</sup>١) الآيات ١٣ - ١٧/ من سورة طه. .

<sup>(</sup>٢) الآيات ٧٢ - ٥٧/ من سورة طة.

<sup>(</sup>١) الآيات ١٣٤ - ١٣٢/ من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١ - ٣/ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٠٥ - ١١٢/ من سورة الأنبياء.

ٱلَمْوَلَى وَلَبِئْسَ ٱلْمَشِيرُ \* إِن ٱللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللهَ نَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾(١).

وقولُهُ: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى ٱلْقُلُوبِ \* لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ \* وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكَا لِينَ الْعَتِيقِ \* وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكَا لِيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامَ فَإِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُحْبَتِينَ \* ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلْقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَٱلْقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ فَلُوبُهُمْ وَٱلْقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنْفُونَ ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ لَٰنْ يَنَالَ ٱللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ ٱلتَّقُوَى مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّر ٱلْمُصْنِينَ \* إِنَّ ٱللهَ يُدَافِع عَنِ ٱلَّذِينَ ٱمَنُوا إِنَّ ٱللهَ لاَ يُحِنِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلاَةَ وَأَتُوا ٱلرَّكَاةَ وَأَتُوا اللَّهُ وَأَتُوا اللَّهُ وَأَنَّوا اللَّهُ وَاللَّهِ عَاقبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ (٤).

وقولُهُ: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٥).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَٱعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاَفْعُلُوا اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اَفْعُلُوا اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اَخْتُبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلسُّلْمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَٱعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ ٱلوَّلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ (١).

ومن سورة المؤمنون اثنتان وعشرون آية:

قولُ تعالى: ﴿ سِمْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِٰ اللهِ الرَّحْمِٰ اللهِ الرَّحْمِٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِي ﴿ وَإِنَّ هَــنَهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّـةً وَاحِــدَةً وَأَنَـا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ \* فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كِــلُّ حِزْبِ بِمَــا لَدَيْهِمْ فَوَحُونَ \* فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتى حِينِ \* أَيَحْسَبُونَ أَنَّماً نُمِدُّهُم بِهِ مِن

<sup>(</sup>١) الآيتان ٧٧، ٧٨/ من سورة الحَجّ.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١ - ١١/ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>١) الآيات ١١ – ١٤/ من سورة الحَجُ.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٣٢ - ٣٥٪ من سورة الحَجّ.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٣٧، ٣٨/ من سورة الحَجّ.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤١/ من سورة الحَجّ.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٤/ من سورة الحَجّ.

مَالَ وَبَنِينَ \* نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَة رَبِّهِم مُشْفِقُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ \* وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ \* أُولِئِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ (١).

ومن سورة النُّور اثنتا عشرة آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنَيَا وَٱلآخِرَةِ وَٱللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ \* وَلَوْلاَ فَضُلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ لاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ مِنْ بِالْفَحْشَاءِ وَٱللهُ مَنْكُمْ مِنْ يَشَاءُ وَآللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا أَلْفَضُلِ مِنْكُمْ وَلَيْنَ وَٱللهَ جَرِينَ فِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَيْعُفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ وَلاَهُ عَفُورًا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ وَلِيهُ فَا وَلَيْصَفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا آسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوِّ وَآلاَصَالَ \* رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ آللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَآللهُ وَآللهُ وَآللهُ مَنْ فَضْلهِ وَآللهُ يَرْفُو مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِمَابٍ \* وَٱللهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِمَابٍ \* وَٱلّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَرِدُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِمَابٍ \* وَٱللهِ يَتِيعَةٍ

يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ \* أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرٍ لُجِّيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿ (١).

وقولُهُ: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ الْفُلْحُونَ \* وَمَنْ يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللهَ وَيَتَّقَهْ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾(٢).

ومن سورة الفُرْقَان خَمْس عَشْرَةَ آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً \* وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سَجَّداً وَقِيَاماً وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سَجَّداً وَقِيَاماً وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ غَرَاماً \* إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَاماً \* وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَتْبُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً \* وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلها آخَرَ وَلاَ يَتْبُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً \* وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلها آخَرَ وَلاَ يَتْبُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً \* وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلها آخَرَ وَلاَ يَتْبُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَرْنُونَ وَمَنْ يَفُعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولِئِكَ يُبَدِّلُ ٱلللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتِ وَكَانَ ٱللهُ وَآلَذِينَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولِئِكَ يُبَدِّلُ ٱلللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتِ وَكَانَ ٱلللهُ عَمُوراً رَحِياً \* وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ مِرَّوا كِرَاماً \* وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكَرُوا لاَ يَشْهُدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللغُو مَرُّوا كِرَاماً \* وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا

<sup>(</sup>١) الآيات ٥١ – ٦١/ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٩ - ٢٢/ من سورة النور.

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٦ - ٤٠/ من سورة النور.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٥١، ٥٢/ من سورة النّور.

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَاناً \* وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّناً هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً \* أُولِئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرُّوَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً \* خَالِدِينَ فِيهَا صَبَرُوا وَيُلَقَّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً \* خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَاماً \* قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاوُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يكُونُ لِزَاماً ﴾ (١).

ومن سورة الشُّعَراء أَرْبَعَ عَشْرَةَ آية:

قُولُهُ تُعَالَى: ﴿ فَلاَ تَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلٰها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلمُعَدَّبِينَ \* وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ \* وَآخَفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ ٱتَّبعَكَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ \* وَتَوَكَّلْ عَلَى مُنَ ٱلْمُونِيزِ ٱلرَّحِمِ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* هَلْ أُنَبِّكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ ٱلسَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ السَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ السَّيَعُمُ كُلِّ السَّيَعُلُمُ اللَّيَاطِينُ عَنَرَّلُ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ ٱلسَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ السَّيَعُمُ اللَّيَعِينَ الْمَوْلَ عَلَى عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ عَلَى السَّعَلِيمُ اللَّهُ اللَّيْعِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى السَّعَلَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومن سورة النَّمل إحدَى عَشْرَةَ آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿طَسَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُّبِينِ \* هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ \* الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِأَلآخِرَةِ

هُمْ يُوقِنُونَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ \* أُولئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلأَخْسَرُونَ \* وَإِنَّكَ لَتَلُقَّى ٱلْقُرْآنَ مِن لَدُن حَكيمٍ عَلِيمٍ ﴾(١).

وقولُهُ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذِ آمِنُونَ \* وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبُلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ السُّلْمِينَ \* وَأَنْ أَتْلُو ٱلْقُرآنَ فَمَنِ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ السُّلْمِينَ \* وَأَنْ أَتْلُو ٱلْقُرآنَ فَمَنِ آهُتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْيِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنا مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ \* وَقُلَ ٱلْحَمْدُ لِلهِ سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

ومن سورة القَصَص خمسُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ ۚ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلاَ تَعْقُلُونَ \* أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلاَ تَعْقُلُونَ \* أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُو لَا عِنْهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ (٣).

وقولُهُ: ﴿وَٱبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ ٱللهُ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللهَ لاَ يُجِبُّ ٱلْفُسْدِينَ﴾(١).

<sup>(</sup>١) الآيات ٦٣ - ٧٧/ من سورة الفُرْقَان.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٢١٣ - ٢٢٧/ من سورة الشُّعَراء.

<sup>(</sup>١) الآيات ١ - ٦/ من سورة النَّمل.

 <sup>(</sup>۲) الآیات ۸۹ – ۹۳ من سورة النَّمل.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٦٠، ٦١/ من سورة القَصَص.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٧/ من سؤرة القصص.

وقولُهُ: ﴿ تَلْكَ آلدَّارُ الآخرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَٱلْعَاقِبَةُ للْمُتَّقِينَ \* مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَة فَلاَ يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١) .

ومن سورة العَنْكَبُوت سبعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونَ ٱللهِ أُولِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكُبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* وَتِلْكَ ٱلأَمْثَالُ نَضْرُبُهَا للنَّاسِ وَمَا يَمْقَلُهَا إِلاَّ ٱلْعَالِمُونَ \* خَلَقَ ٱللهُ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ \* أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ إِنَّ ٱلصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (٢).

فَاعْبُدُونِ \* كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ المَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٣).

ومن سورة الرُّوم خمسُ آيات:

(١) الآيتان ٨٣ ، ٨٤/ من سورة القصص.

(٢) الآيات ٤١ - ٤٥/ من سورة العَنْكَبوت.

(٣) الآيتان ٥٦ ، ٥٧/ من سورة الْعَنْكَبُوت.

قُولُهُ: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ

وقولُهُ: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فإِيَّايَ

لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ (٣).

ٱلمُفلحُونَ﴾(٢).

ومن سورة لُقْمَان تسعُ آيات:

يَعْلَمُونَ \* مُنيبينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصلاَةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ

وقولُهُ: ﴿ وَإِذَا أَذَفْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ \* أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ

وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ

قُولُهُ تعالى: ﴿ يَا بُنِيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل فَتَكُنْ فِي

صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمُواتِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ لَطِيفٌ

خَبِيرٌ \* يَا بُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ وَأَمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ غَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱصْبِرْ

عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ \* وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي ٱلأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ

فَخُورٍ \* وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ

وقولُهُ: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٠، ٣١/ من سورة الرُّوم.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٣٦ – ٣٨/ من سورة الرُّوم.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٦ – ١٩/ من سورة لُقان.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢/ من سورة لُقُهان.

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (١).

<sup>111</sup> 

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوْا يَوْماً لاَ يَجْزِي وَالدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ \* إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمٌ السَّاعةِ وَيُنزَلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِينَ (١).

ومن سورة السَّجْدَة خمسُ آيات:

ومن سورة الأحزاب عَشْرُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً \* لِيَجْزِيَ ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهَ كانَ غَفُوراً رَجِماً﴾(١).

وقولُهُ: ﴿إِنَّ ٱلمُسْلِمِينَ وَٱلمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ ٱللهَ كَثِيراً وَٱلذَّاكِرَاتِ وَالْحَافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ ٱللهَ كَثِيراً وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعْدَ اللهَ لَهُمُ مَغْفِرةً وَأَجْراً عَظِيماً \* وَمَا كَانَ لِمؤمنِ وَلاَ مُؤمِنَةً إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا ٱللهَ ذِكْراً كَثِيراً \* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً \* هُوَ ٱلَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِياً \* تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِياً ﴾ (١).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَمَنْ يُطِعَ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيماً \* إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ عَظِيماً \* إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَخْطِياً \* إِنَّا عَرَضْنَا وَحَمَلَها ٱلإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ (٣).

ومن سورة سَبّاً آية:

وَمِينُ سُورَهُ سَبِّ بَيْدٍ. قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٣، ٣٤/ من سورة لُقُمَان.

<sup>(</sup>٢) آية سَجْدَة.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٥ - ١٩/ من سورة السَّجْدَة.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٣٣، ٢٤/ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٥، ٣٦/ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٤١ - ٤٤/ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٧٠ - ٧٢/ من سورة الأحزاب.

إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُّ فَاتِ آمِنُونَ﴾(١).

ومن سورة فَاطِر سبعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا آلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَلاَ يَفُرَّنَّكُمْ باللهِ ٱلْغَرُورُ \* إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿(٢).

وقولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَالْحَمِيدُ \* إِنْ يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزٍ \* وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّا تُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلاَةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللهِ

وقولُهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ ٱللهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ \* لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (٤).

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ \* رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ \* فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَم حَلِيمٍ \* فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ \* فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ \* وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّولَيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزي ٱلْمُحْسِنِينَ \* إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَءُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (١).

### ومن سورة ص سِتُّ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِيُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ \* وَمَا خَلَقْنَا السَّاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ \* أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالْحَات كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ \* كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ليَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَليَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ قُلْ مَا أَسَّأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِّلَّفِينَ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلعَالَمِينَ \* وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ ﴿ (٣) .

(١) الآية ٣٧/ من سورة سَبَأً.

<sup>(</sup>١) الآيات ٩٩ - ١٠٦/ من سورة الصَّافَّات.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٢٦ - ٢٩/ من سورة ص.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٨٦ - ٨٨/ من سورة ص.

ومن سورة الصَّافَّات ثماني آيات:

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٥، ٦/ من سورة فاطر. (٣) الآيات ١٥ - ١٨/ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٢٩، ٣٠/ من سورة فَاطر.

ومن سورة الزُّمَر سبعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ ٱللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ \* إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ \* قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلتَّوُا رَبَّكُمْ للَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّبْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصَّايِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ \* قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُولَ الْمُسْلِمِينِ \* (١).

وقولُهُ: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كَتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد﴾ (٢).

وقولُهُ: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَـهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ \* وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثَمَّ لاَ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَة وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ (٣).

ومن سورة المؤمن آيتان:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا قُوْمِ ۚ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ القَرَارِ \* مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَملَ صَالِحاً

مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ﴾(١).

ومن سورة حم السجدة أربع آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ أَلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍ عَظِيمٍ \* وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَيْطَانِ نَرْغَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ (٢).

ومِن سورةِ حمسق تِسْعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ يُويِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُويِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نَوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لهُ فِي اْلآخِرةِ مِنْ نَّصِيبٌ﴾(٣).

وقولُهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَقْعَلُون \* وَيَسْتَجيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ \* وَلَوْ بَسَطَ ٱللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعُوا فِي ٱلأَرْضِ وَلَكُنِ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الآيات ٩ - ١٢/ من سورة الزُّمَر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣/ من سورة الزُّمر.

 <sup>(</sup>٣) الآيات ٥٣ - ٥٥/ من سورة الزُّمَر.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٩، ٢٠/ من سورة غَافِر.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٣٣ - ٣٦/ من سورة فُصلَّت.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠/ من سورة الشُّورَى.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٢٥ - ٢٧/ من سورة الشُّورَى.

وَقُولُهُ: ﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى للَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* وَالَّذِينَ يَجْتَنَبُون كَبَائِرَ الْإَثْمَ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ \* وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَرَبِّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِسًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ \* وَجَزَاءُ سَيِّئَةً يَنْفَقُونَ \* وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ \* وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَيِّمَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالَمِينَ ﴾ (١).

ومن سورة الزُّخْرُف خَمْسُ آيات:

قولُهُ تعالَى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ \* وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمٰ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّة وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ \* وَرُخُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيْقِ الدَّنْيَا وَالآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ \* وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ (١).

ومن سورة الجاثية سِتُّ آيات:

قُولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ \* وَخَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ

بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ \* أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مَنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١).

وَقُولُهُ: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ \* وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُواكُمُ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ \* ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ هُزُواً
وَعْرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ يُستَعْتَبُونَ ﴿ (٢).

ومن سورة الأَحْقَاف ثلاثُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾(٣).

وقولُهُ: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٤).

ومن سورة محمد عَيْلِيَّ سِتُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا \* إِنَّ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا \* إِنَّ اللَّذِينَ آرْنَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى اللَّيْطَانُ سَوَّلَ

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٦ – ٤٠/ من سورة الشُّورَى.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٣٢ – ٣٦/ من سورة الزُّخْرُف.

<sup>(</sup>١) الآيات ٢١ - ٢٣/ من سورة الجَاثِيَة.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٣٣ - ٣٥/ من سورة الجَاثية.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣/ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٥/ من سورة الأحقاف.

لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ \* ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (١).

وقولُهُ: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تَوْمِنُوا وَتَنَقُوا يُوْتِكُمْ أُجُورِكُمْ وَلاَ يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ \* إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَخُورَكُمْ وَلاَ يَسْأَلْكُمُ \* هَا أَنْتُمْ هَوَٰلاَءِ تُدْعَوْنَ لتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الغَيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَنْسِهِ وَاللهُ الغَيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَنَوْدُ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرِكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿ (٢).

ومن سورة الفَتْحِ آيَتان:

قولُهُ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عَلَى اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّا عَلَى اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ, فَضْلاً مِنَّ اللهِ وَرضُواناً سِياهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَعْلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المَوْلَةُ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا ﴿ (٣).

ومن سورة الحُجُرَات سِتُّ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آجْتَنبُوا كَثيراً مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بِعْضَ الظَّنِّ إِثْ أَحْدَكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ

أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْنَمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ ٱللهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ \* يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَر وَأُنْثِي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾(١).

وقولُهُ ﴿إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وأَنْفُهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ \* قُلْ أَتُعلِّمُونَ اللهَ بِدِينَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ واللهُ بِكِلِّ شَيْءٌ عَلَيْ \* يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بِكِلِّ شَيْءٌ عَلَيْ \* يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ مَا ذِينَ \* إِنَّ ٱللهَ يَعْلُمُ بَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ يَعْلُمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [1].

ومن سورة قَ آيتان:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاصِبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ \* وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُود ﴾ (٣).

ومن سورة الذَّارِيَات ثلاثُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ \* إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتَنُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٤-٢٦/ من سورة مُحَمَّد.

<sup>(ْ</sup>r) الآيات ٣٦ - ٣٨/ من سورة مُحَمَّد.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٨، ٢٩/ من سورة الفَتْح.

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٢، ١٣/ من سورة الحُجُرات.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٥ - ١٨/ من سورة الحُجُرات.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٣٩، ٢٥/ من سورة قَ.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٥٦ – ٥٨/ من سورة الذَّاريَات.

ومن سورة الطُّور آيتان:

قولُهُ تعالى: ﴿وَٱصْبِرْ لِحُكُم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ \* وَمِنَ ٱللَّيْل فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ ٱلنُّجُومِ ﴾ (١).

ومن سورة الحديد ثماني آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَللهِ مِيرَاثُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَلْكُ أَعْلَى مَنْ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاَّ وَعَدَ ٱللهُ الْحُسْنَى وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَا مُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ \* وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللهِ وَرُسُلهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَٱلشَّهْدَاءِ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ \* اعْلَمُوا أَنّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنيَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ \* اعْلَمُوا أَنّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ تَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ تَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً مِنَ اللهِ وَرَضُوانٌ وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنيَا إِلّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ \* سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ وَفِي ٱللهِ مَنْ فَلُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ السَّاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِرَا أَلْعَظِيمٍ \* مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ أَنْ فَيْرَاهُمُ وَلا فَي أَنْفُولُ اللهِ يُؤْتِيهِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَي أَنْفُولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

(١) الآيتان ٤٨، ٤٩/ من سورة الطُّور.

(٢) الآية ١٠/ من سورة الحديد.

يَسِيرٌ \* لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ \* ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِن اللهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ﴾(١).

#### ومن سورة الحَشْرِ آيَتان:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لَغَد وَٱبَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسًاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولِئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (٢).

#### ومن سورة الصَّفّ آيتان:

قولُهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةً تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيم \* تُؤْمِنُونَ باللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٣).

## ومن سورة الجُمْعَة أربعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لَلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لَلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَذَرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّمُ فَا نَشْرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّمَ

<sup>(</sup>١) الآيات ١٨ - ٢٤/ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٨، ١٩/ من سورة الحَشْر.

<sup>(</sup>٣) الْآيتان ١٠، ١١ / من سورة الصُّف.

تُفْلحُونَ \* وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوّا ٱنْفضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قَلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ﴾(١).

ومن سورة المُنَافِقين أَرْبَعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذَيِنَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ \* وَأَنْفِقوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنَ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُم المَوْتُ فَيقولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُها وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

## ومن سورة التَّغَابُن ثماني آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيٌ \* وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْبِينُ \* اللهُ لَا إِلهَ إِلّا هُو وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ فَلْيَتُوكُمْ اللهُ عَنْدُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِثْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ \* فَاتَّقُوا رَحِيمٌ \* إِنْ مَنْ يُونَ اللهُ عَنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ \* فَاتَّقُوا اللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَآسُمَعُوا وَأَطْيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُونَ اللهُ عَرْضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ ٱلفُلِحُونَ \* إِنْ تَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ شُحَقًا اللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ

لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ \* عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١).

ومن سورة الطَّلاق أربعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجاً \* وَيَرْزُونُهُ مِنْ حَدْهُۥُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ [7].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً \* ذلكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً﴾ (٣).

ومن سورة التَّحريم آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اللهُ النَّهِيَّ اللهُ النَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ اللهُ النَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَشْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١٠).

ومن سورة المَعَارِج سبع عَشْرَةَ آية:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِّقَ هَلُوعاً \* إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعاً \*

<sup>(</sup>١) الآيات ٨ – ١١/ من سورة الجُمعة.

 <sup>(</sup>٣) الآيات ٩ – ١١/ من سورة النّافقون.

<sup>(</sup>١) الآيات ١١ - ١٨/ من سورة التَّغابُن.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢، ٣/ من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٤ ، ٥/ من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨/ من سورة التَّحريم.

وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعاً \* إِلّا ٱلمَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ \* وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَٱلْمَحْرُومِ \* وَٱلَّذِينَ يُعْمُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُسُفِقُونَ \* وَٱلَّذِينَ يُعْمُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُسُفِقُونَ \* إِلَّا وَٱلْمَحْرُومِ \* وَٱلَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْتَغَى عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْتَغَى عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَالِينَ هُمْ الْلَهَادُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ يُحَافِقُ خَلُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ يُحَافِقُ نَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ يُحَافِقُ نَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ لَيُحَافِقُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ فَيَعْوَلَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ فَيَعْلَى اللَّهِمْ عَلَى مَالَالِينَ هُمْ عَلَى مَلَاتِهِمْ فَيَعْمُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى مَلَاتِهِمْ فَيَعَلَى مَلَاتِهِمْ فَيُعْفَونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ فَيَعْلَونَ \* إِنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَلَاتِهِمْ فَيَعْلَى مَلْوَانَ \* أُولِئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ \* (١).

ومن سورة الجِنّ ثماني آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ وَأَنْ لَوِ ٱستَقامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَا هُمْ مَّاءً غَدَقاً

\* لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً \* وَأَنَّ لَمَّا عَلَمْ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ الْسَاجِدَ لللهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً \* وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَداً \* قُلْ إِنَّا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَداً \* كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَداً \* قُلْ إِنَّى اَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَداً \* قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً \* إِلّا بَلَاغاً مِنَ اللهِ وَرَسَالَاتِهِ وَمَنْ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً \* إِلّا بَلَاغاً مِنَ اللهِ وَرَسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها أَبَداً ﴾ (٢).

ومن سُورة الْمُزَّمِلٌ تِسع آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ \* قُم ِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا \* نَصْفَهُ أَو

أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا \* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكُ قَوْلًا ثَقَيلًا \* إِنَّا نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَأْ وَأَقُومُ قِيلًا \* إِنَّ لَكَ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهِ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا \* رَبُّ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلًا \* وَآذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا \* رَبُّ أَلْشُرِقِ وَٱلْغُرِبِ لَا إِلهَ إِلّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا \* وَٱصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا ﴾ (١).

ومن سورة المُدَّثِّر سبعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ (٢).

ومن سورة الإنسان سبعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا عَلَيكَ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا \* فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ
رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِيًا أَوْ كَفُوراً \* وَآذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا \*
وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا \* إِنَّ هَوُلَاء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ
وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا \* إِنَّ هَوُلَاء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة
وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً تَقْيِلًا \* نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَمْنَالُهُمْ وَإِذَا
شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْنَالُهُمْ تَبْدِيلًا \* إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ
سَبِيلًا \* وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاء اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِياً حَكِياً \* يُدْخِلُ
مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِياً ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الآيات ١٩ – ٣٥/ من سورة المَعارج.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٦ – ٢٣/ من سورة الجنّ.

<sup>(</sup>١) الآيات ١ – ١٠/ من سورة الْمُزَّمُّل.

 <sup>(</sup>٢) الآيات ١ - ٧/ من سورة المُدَّثِر.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٢٣ - ٣١/ من سورة الإنسان.

ومن سورةِ النَّازِعَات سبعُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى \* وَبُرِّزَتِ الجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى \* فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَآثَرَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا \* فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ اللَّوى \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن ٱلْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ اللَّوْيَ \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن ٱلْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ اللَّوْيَ \* (۱) .

ومن سورة الإنشِقَاق ثلاث آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ \* فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِبَاباً يَسيراً \* وَيَنْقَلَبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾ (٢).

ومن سورةِ الأَعْلَى سِتُّ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي \* وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى \* بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَٱلآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى \* إِنَّ هذَا لَهِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى \* صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ (٣).

ومن سورة الفَجْر سِتُّ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا ۖ اَلْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ ۗ رَبِّي أَكْرَمَن \* وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن الْ

ومن سورة البَلَد سَبْعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ \* فَكُ رَقَبَةٍ \* أَوْ مِسْكِيناً رَقَبَةٍ \* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ \* يَتِياً ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ \* أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ \* ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بَالْصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَسْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْبَةِ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِنا هُمْ بِالْمُرْحَمَةِ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِنا هُمْ أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِنا هُمْ أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِنا هُمْ أَصْحَابُ الْمُؤْصَدَةُ ﴾ [1].

ومن سورة الشَّمس أربعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا \* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (٣).

ومن سورة اللَّيْل عَشْرُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱتَّقَى ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿ إِنَّ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيسَرُهُ لِلْمُسْرَى ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿ وَإِن لَنَا لَلاّخِرَةَ وَٱلْأُولَى ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الآيات ١٥ – ٢٠/ من سورة الفَجر.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١١ – ٢٠/ من سورة البَلَد.

<sup>(</sup>٣) الآيات ٧ - ١٠/ من سورة الشمس.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٤ - ١٤/ من سورة الليل.

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٥ - ٤١/ من سورة النَّازعات.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٦ - ٩/ من سورة الانشِقَاق.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٤ - ١٩/ من سورة الأعلى.

ومن سورة الضُّحَى ثلاثُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْمِيْتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ \* وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (١).

ومن سورة العَلَق سَبْعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ أَلْا فِي اللَّهِ عَلَمَ الَّذِي خَلَقَ لَا لِإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ \* خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مَا لَمْ عَلَقَ \* إِقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ \* أَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* علَّمَ ٱلإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ \* كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَى \* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى \* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴾ (٢).

ومن سورة الزَّلْزَلَة آيتان:

قولُهُ تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \*

ومن سورة الِعَادِيَات سِتُّ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ \* وَإِنَّهُ عَلَى ذلكَ لَشَهِيدٌ \* وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ \* أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ \* وَحُصِّلَ مَا فِي الْقُبُورِ \* وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ \* إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ لَخَبِيرٌ ﴾(١).

## ومن سورة التَّكَاثُر كُلُّها ثماني آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ \* كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ \* لَتَرونَّ تَعْلَمُونَ \* كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ \* لَتَرونَّ الْعَجِيمَ \* ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ (١).

ومن سورة العَصْرِ كلُّها ثلاثُ آيات:

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلْغَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾(٢).

ومن سورة الهُمَزَة ثلاثُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ \* الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ \* يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ (٣).

ومن سورة المَاعُون كلُّها سَبْعُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يَكَذَّبُ بِالدِّينِ \* فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْمُصَلِّينَ \* الَّذِي يَدُعُّ الْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ الْمِسْكِينِ \* فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ \* الذينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ اللَّاعُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) الآيات ٩ - ١١/ من سورة الضُّحَى.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١ - ٨/ من سورة العَلَق.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٧، ٨/ من سورة الزُّلْزَلَة.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٦ - ١١/ من سورة العَاديَات.

<sup>(</sup>١) الآيات ١ – ٨/ من سورة التَّكاثُر.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١ – ٣/ من سورة العَصْر .

 <sup>(</sup>٣) الآيات ١ – ٣/ من سورة الهُمَزَة.

<sup>(</sup>٤) الآيات ١ - ٧/ من سورة المَاعون.

# خَاتِمَةُ النَّمَطَيْن

اِعلم أَنَّا اقتصرنا من ذِكر الآيات على نَمَطِ الجواهرِ والدُّرَرِ منكَيْن:

أحدها: أنَّ الأصنافَ الباقية أكثر من أن تُحصَى "

والثاني: أنَّ هذا هو المُهِمّ الذي لا مندوحة عنه أصلًا. فإنَّ الأصل هو معرفة الله تعالى، ثم سلوك الطريق إليه؛ فأما أمر الآخرة فيكفي فيه الإيمان المطلق، فإن للعارف المطيع معاداً مُسْعِداً، وللجاحد العاصي معاداً مُشْقِياً؛ فأما معرفة تفصيل ذلك فليس بشرط في السلوك، لكنه زيادة تكميل للتشويق والتحذير. وقد ترى الجواهِرَ والدُّررَ منظومة جُملتها في بعض الآيات، فَتَركناها إلا ما غلب فيه ذكر النَّمَطيْن المقصودين، فعليك أن تديم النظر في هذين النمطيْن، فبذلك تنالُ غاية السعادة، جعلنا الله وإياك من سُعداه بفضله، وجوده، وَطوْلِه، وسَعة رحمته، إنه هو الجواد الكريم، الرؤوف الرحيم.

ومن سورة النَّصر ثلاثُ آيات جُمْلَتُها:

قولُهُ تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾ (١).

ومن سورة الفَلَق كُلُّها خَمْسُ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ \* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ لِإِذَا وَقَبَ \* وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقْدِ \* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ﴾ (٢).

ومن سورة النَّاس كُلُّها سِتُّ آيات:

قولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلهِ النَّاسِ \* مِنْ شَرِّ ٱلْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ \* مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ \* مِنْ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ \* أَلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ \* أَلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ \* أَلْجِنَّةٍ وَالنَّاسِ \* أَلْجِنَّةٍ وَالنَّاسِ \* أَلْمِنْ الْجَنِّةِ وَالنَّاسِ \* أَلْمِنْ الْجَنِّةِ وَالنَّاسِ \* أَلْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُومُ اللللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُومُ الللْمُلِمُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُومُ الللْمُومُ اللْمُؤْمِولُومُ الللللّهُ اللللْمُومُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُومُ ال

<sup>(</sup>١) الآيات ١ - ٣/ من سورة النَّصر.

<sup>(</sup>۲) الآیات ۱ - ۵/ من سورة الفَلَق.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١ – ٦/ من سورة الناس.

#### هر ست

| ٥   | مقدمة المحقق                                      |
|-----|---------------------------------------------------|
| ٧   | ترجمة حياة الإمام الغزالي                         |
| ١٤  | مقدمة المؤلف                                      |
|     | (الفصل الأول) في أن القرآن هو البحر الحيط وينطوي  |
| 71  | على أصناف الجواهر والنفائس                        |
| 74  | (الفصل الثاني) في حصر مقاصد القرآن ونفائسه        |
| ۲٥. | (الفصل الثالث) في شرح مقاصد القرآن                |
| 40  | القسم الأول: في تعريف المدعو إليه                 |
| 44  | القسم الثاني: في تعريف طريق السلوك إلى الله تعالى |
| ۳.  | القسم الثالث: في تعريف الحال عند ميعاد الوصال     |
| ۳۱  | القسم الرابع: في أحوال السالكين والناكبين         |
|     | القسم الخامس: في محاجة الكفار ومجادلتهم وإيضاح    |
| ٣1  | مخازيهم بالبرهان الواضح                           |
| 44  | القسم السادس: في تعريف عارة منازل الطريق          |

|              | (الفصل الخامس عشر) في علة كون سورة الاخلاص تعدّل ثلث            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>/ / /</b> | القرآن                                                          |
|              | (الفصل السادس عشر) في تنبيه الطالب أن يستنبط بفكره معنى         |
| ۸٩           | قوله صلى الله عليه وسلم يَس قلب القرآن                          |
|              | (الفصل السابع عشر) في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم آية        |
| ۸.           | الكرسي بأنها سيدة آي القرآن، والفاتحة بأنها الأفضل              |
| ٨٢           | (الفصل الثامن عشر) في حال العارفين ونسبة لذتهم إلى لذة الغافلين |
|              | (الفصل التاسع عشر) في تقسيم لباب الفرآن إلى نمط الجواهر ونمط    |
| ٨٤           | الدرر                                                           |
| ٨٦           | النمط الأول في جواهر القرآن                                     |
| ١٤٧          | النمط الثاني في درر القرآن                                      |
| 711          | خاتمة النمطين                                                   |

|    | الفصل الرابع) في كيفية انشعاب العلوم الدينية كلها عن الأقسام   |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 30 | العشرة المذكورة                                                |
| 80 |                                                                |
| ٣٨ | المبحث الثاني: علوم اللباب                                     |
| ٤٤ | الفصل الخامس) في انشعاب سائر العلوم من القرآن                  |
|    | الفصل السادس) في وجه التسمية بالألقاب التي لقب بها أقسام       |
| ٤٨ | القرآن                                                         |
| ٥٣ | الفصل السابع) في سبب التعبير عن معاني عالم الملكوت في القرآن   |
|    | (الفصل الثامن) في الطريق الذي ينكشف به للإنسان وجه العلاقة     |
| ٥٥ | بين المالمين                                                   |
|    | (الفصل التاسع) في التنبيه على الرموز والإشارات التي يشتمل      |
| ٥٧ | عليها القرآن                                                   |
|    | (الفصل العاشر) في فائدة هذه الرموز وبيان سبب جحود الملحدين     |
| ٦. | بالأصول الدينية                                                |
|    | (المنصل الحادي عشر) في كيف يفضل بعض آياتِ القرآن على بعض       |
| 77 | مع أن الكل كلام الله تمالى                                     |
|    | (الفصل الثاني عشر) في أسرار الفاتحة وبيان جملة من حكم الله     |
| 72 | في خلقه                                                        |
| ۷١ | (الفصل الثالث عشر) في كون الفاتحة مفتاحاً لأبواب الجنة الثانية |
|    | (الفصل الرابع عشر) في كون آية الكرسي سيدة آي القرآن وبيان      |
| ٧٣ | الاسم الأعظم                                                   |